# لوسف السياعي

# فريتك ياليلى

آثار على الرمال

لاناک شر مکت بترمصیت ۳ شارع کامل مسکرتی - الغجالا

#### الإهــــاداء

إلى العزيز الذي لم أهد له بعد كتابا وهو أحق الأعزاء بالإهداء .

إلى قارئتى الجحهولة .

وقارثى الجحهول .

إلى صديقًى الروح اللذين أوثقت الكتب عرى المحبة بيننا دون أن يرى أحدنا الآخر .

أهدى كتابي هذا .

رمز صداقة روحية خالصة .

يوسف السباعي

## الفصل الأول

### رجل لا يدرى

ضباب كتيف في أخدود من الرمال ..كان يحاول دائما أن يشق طريقه فيه ، وساقاه يحسس بهما متثاقلتان كأنهما قد شدتا إلى الأرض بأثقال تجعل السير وثيدا عسيرا

وهو يُعاول أن يدفع نفسه إلى الأمام دفعا لا يكاد ينزع قدمه الغائصة في الرمال الناعمة حتى يدفعهما لكي تغوص في الرمال مرة أخرى .

ورغم كل ذلك فقد كان يجاهد فى التقدم جهاد المستميت .... غير عابىء بثقل قدميه أو بلين الرمال .... كنان يريد الخلاص من ذلك الضباب المتكاثف الذى يكاد يكتم أنفاسه .. وكان به لهفة على أن يبصر ما وراء تلك الظلمات المعتمة .

إن هناك لا شك شيئا في نهاية ذلك الأحدود الضيق العميق ... شيئا يريد الوصول إليه ولو بشق الأنفس ... شيئا هاما حيويا يشعر أن حياته معلقة به .

ما هو ؟... وما كنهه ؟ . إن ذهنه لا يستطيع تحديده بالضبط . هـذه المشقة التي يعانيها وسط الرمـال الثقيلـة والضبـاب المعتـم تستغرق كـل تفكيره وتستنفد كل جهده .. فتخلط عليه المرئيـات ويـروح منهـا ذهنـه في « دوامة » سريعة تمزج كل ما به وتتركه عاجزا حائرا .

حسن ... ما عليه من بأس .. ليتقدم ... ويتقدم ... لا داعي للتفكير .. كل ما عليه هو أن يثابر على السير ... وينتزع أقدامه المتقلة بالحديد ... من الرمال المطبقة عليها فيخطو الخطوة تلو الخطوة ... في جهد ومشقة .. وجلد واستماتة .. إنه لابد في النهاية واصل .

ورفع یده فمسح بها قطرات تندی بها جبینه .

عرق ؟!! ... أم رشاش ؟

ولكن من أين له الرشاش وسط هذه الرمال ؟! إنه عـرق .. لشـد مـا أجهد نفسه في السير .. ولكنه مع ذلك لن يتوقف .

وهكذا استمر في السير . . بخطا مجهدة متناقلة . . فلا تفكير في شيء سوى أن يبلغ النهاية ويصل إلى ذلك الشيء الذي يريد الوصول إليه . وفجاة توقف في مكانه .

ما هذا ؟.. لقد سمع صرحة .. أجل .. صرحة حادة شقت مسامعه .. أتراه واهما ؟!!

إنها تبدو وكأنها آتية من وراء الضباب .. مقبلة من نهاية الطريق .. وكأنه بها صادرة من ذلك الشيء الذي يجد في الوصول إليه .

إنه إذا إنسان .. بدليل أنه يصرخ .. إنه يريد الذهـاب إلى إنسان .. أجل .. رجل ١٤ امرأة ١٤ لا يذكر .

ولكن لماذا يصرخ هذا الشيء الذي في نهاية الطريق ؟ لعله في ضيق أو في خطر ، وهو يريد أن يسعفه . إذا فهو يعرف أنه قادم إليه . . لم إذا لا يكرر الصياح ؟! لم لا يصيح مرة ثانية وثالثة حتى يبلغه ؟! أيكون عاجزا عن الصياح ؟! ألا يحتمل أن يكون قد أطبق عليه الخطر ؟! أما يجب إذا أن يُحث الخطا إليه ؟! أجل . . يجب أن يسرع حاهدا . قاتل الله هذه الرمال المنهالة تحت قدميه . . . إنها تعوقه عن العدو .

إلى متى هذا السير ؟! وما بال الغمة لا تنقشع ، والضباب لا يتبسدد ، والرمال لا تنقطع ! والطريق لا تبدو نهايته ؟! .

إلى متى كل هذا ؟! وماذا يجبره على السير .. أمن أجل صرحة فى الهواء ؟! وصرحة من ؟ لا يدرى ، بل ربما كانت محرد وهم من صنع الذهن الجهد والنفس المكدودة .

اف لكل هذا ؟ يجب عليه أن يكف عن هذا السير المضنى ... يجب أن يتوقف أو يعود القهقرى ... ولكن إلى أين ؟! إنه لا يعرف .. لا يعرف شيئا عن كل ما حوله ... لا شيء سوى هذا الأحدود الممتد من الرمال ، والضباب الحيط المتكاثف .

لا .. لا .. ليس أمامه سوى السير ... إن فيه على الأقل أملا فى شيء ... أي شيء .

آه من ذلك الشيء لو يستطيع بلوغه !!.

وعاود السير مرة أخرى ينقل قدميسه في إعياء ويبل شفتيه بطرف لسانه ، ويمسح بكفه قطرات العرق المتصببة من حبينه .

ومرة أخرى أحس بقدمية تتسمران فنى الأرض هذه المرة لا لبس فيها ولا غموض ... لم تكن صرحة مبهمة كالمرة السابقة .. بل كان نداء واضحا مميزا ... كان نداء باسمه عاليا حادا يشق الفراغ المحيط

من أين أتى ؟ . . من أمامه ؟ أين نهاية الطريق ؟

ما ذلك الشيء الذي يريد الوصول إليه ؟ لا يستطيع أن يُعدد بالضبط من أين أتى ... ولكنه مع ذلك يُجزم بسماعه ... قد يكون آتيا من أمامه .. أو .. من ورائه .

من وراء ١١٤

إذا فهناك من يناديه من وراء !

من لا ... و لم لا.. وماذا يريد منه ا

أيطارده ؟ ربما .. إذا فهو مطارد .. من إنسان يعدو وراءه .

ويلاحقه .. إذا فهذا الشيء كمامن وراءه لا أمامه .. وهمو محمد فسي النأى عنه لا في بلوغه ...

ولكن لم يطارده ؟ ماذا يبغى منه ؟

وهنا تذكر أن يده اليسرى غير حالية ... إنه يحمل بها حقيبة صغيرة .. آه .. تلك هي السبب .. إنها بغية المطاردة .. وغرض الملاحق ..

وشدد علیها قبضته .. وأطبق علیها أصابعه .. حتى نفرت عروق یده .

لن يمكنهم منها .. لن يستطيع أحد أن يأخذها منه .. لن يجسر إنسان على الاستيلاء عليها أو فتحها .. أو معرفة ما بها .

ولكن ماذا بها ؟ لماذا يُخشى عليها كل هذه الخشية ؟.

ماذا بها ؟.. ماذا بها ؟ ويحه !! إنه هـو نفسـه لا يعـرف مـاذا بهـا . ليفتحها إذا ويرى ماذا بها .

لا ... لا ... إنه لا يجسر .. إن ما بها مخيف ، مخيف حمدا .. ماذا بها ؟.. إنه يعرف .. لمن الله هذا الذهن المضطرب والداكرة المشوشة . آه .. لقد تذكر .

اللثام ... السفلة ... إنهم يريدون ما بها ... لكى يودوا به ... ويقضوا عليه .

إن بها مستند إدانته ... بها أدلة جنايته ... أدلة حاسمة لا تقبل شكا ولا نقضا ... بها آثار الجريمة ... وأكثر من هذا .. بها السلاح الذى قتل به ضحيته .

إنه قاتل .. هارب يمعن في الابتعاد عن جريمته وعن مطارديه ... حاملا معه آثاره وسلاحه .

ولكن لم لا يقـذف بهـا ويتخلـص منهـا ١٢ لم يلصقهــا بنفســه ... ويقيمها شاهدا على كل ما فعل ١٤.

ارمها بعيدا ... أيها الأحمق .

لا ... لا ... إنه لا يستطيع ... إن أصابعه تـزداد بهـا تشبثا وعليهـا إطباقا ... أتراه يخشى أن يعثروا عليها، ويعرفوا ما بها ؟! ربمـا .. ولكـن هناك دافعا أقوى من هذا يدفعه إلى التشبث بها ... إنه يريدها لنفسـه .. إنه يُحس أنها حزء منه .

ولكن فيم وقوفه هكذا والمطارد لابد في أعقابه . اجر .. اجر .. تقدم ... انج بنفسك ... وفر من أمامه .

ومرة أخرى عاود السير في استماتة واستيناس .

كان يتحرك بالقوة الدافعة من خلفه .. قوة الخشية والخـوف والرغبـة فى الفرار ، بعد أن كان يتحرك بالقوة الجاذبة من أمامـه ... قـوة اللهفـة والشوق والرغبة فى الوصول .

وعادت قدماه تدفعان في الرمال وتنزعان منها ... وشمل الضباب المحيط ذهنه كما شمل حسده .. و لم يعد يفكر فسي غير شيء واحـد ... السير ... السير قدما .

وأخيرا بدا له أنه قد وصل .

وصل ؟.. إلى أين ؟ أنسى أنه مطارد هارب ؟! وأن غرضه من هذا السير المنهك الشاق ... ليس الوصول إلى شيء .. بل الفرار من شيء ؟! ولكنه مع ذلك يعتقد أنه قد وصل .. إن هناك أصواتا تناديه .. أصواتا رقيقة ناعمة ... والضباب يوشك أن ينقشع .. والرمال ترداد صلابة تحت قدميه .. وساقية تشتدان والأثقال المعلقة بهما تخف شيئا فشيئا .. والرياح تهب حاملة في طياتها نسمات رطبة ندية تبدد بها الضباب المخيم .

أجل ... إنه يوشك أن يصل .. إنه ليس بهارب ولا قاتل .. يُجب أن يُجد في السير ... لا خوفا مما وراءه .. بل رغبة فيما أمامه .

وانطلـق يعـدو ... والأصـوات المنبعتــة مـن نهايــة الطريــق تــزداد وضوحا .. إنها تهتف باسمه .. راجية مستعطفة .. ذائبة .

إنها تناديه في شوق ولهفة .. وهو أيضا يُحس لها ذلك الشوق وتلك اللهفة .. ليعد .. ليعد ... إنه يوشك أن يبلغها .

إنه آت .. آت .. إنه يسابق الريح ... لحظة واحدة ويصل إليها ... إن قوة خارقة تدفعه .. إنه لم يعد يحس بالرمال ولا بقدميه على الرمال .. إنه لم يعد يجرى .. وإنما يطير .. ليس له أقدام ، بل أحنحة ... و لم يعد يحس إلا بالريح تلفح وجهه .

لحظات بعدها يصل .. ثوان .. بل أقل .

إنه آت ... آت ...

وفجاة .. وبعد أن قارب الوصول ... وبعد أن كادت الرمال تنتهى والضباب ينقشع والنهاية تبدو ... أحس بموجة رملية جبارة عاتية تبرز له فجأة كالمارد فتنقض عليه ... وتصدمه صدمة عنيفة ... فيحاول المقاومة ... ولا تلبث موجة أخرى أن تتلوها .. ثانية وثالثة ... وإذا صراعه مع الرمال قد أضحى صراعا مع الموج .. وثقل الساقين قد أصاب الجسد كله ... ولم يعد يفيده في قهر الموجة ضرب ذراعيه ولا قرع ساقيه ... بل وجد نفسه يعلو بين براثن الموج في عنف ويهبط في شدة .. وأنفاسه تتلاحق ... حتى يوشك أن يختنق .

والأصوات ما رالت تصيح به ... مستنحدة مستغيثة .. وهى تتباعد وراء الموج ... ضائعة بين صخبه ، متبددة فى ضجيجه .. وقد أخذت تخفت شيئا فشيئا ... حتى صمتت تماما .

واخيرا بدأت الأنواء تهبط وتبسط ... وتوالت عليه بخفة الموحة تلو الموحة ... وتضاءل الصراع وهدا ... وأضحت الرحات العنيفة من أسفل إلى أعلى بين طيات الأمواج العاتية ... هزات خفيفة لينة .. وتملكه استرخاء المستلقى في راحة عقب جهد عنيف .. و لم يعد يحس من الصراع والضحة إلا بلمسات الموج المنتظمة تتوالى عليه في رقة بين آونة وأخرى وكأنها جناح الطائر يمسه في رفق .

ومضت برهة وهو من حاله تلك في راحة تشبه الغيبوبة ، لا يكاد يحس إلا بالهزة المنتظمة والمسة المتواترة .

أجل ... استمرت الهزة ... وتوالت المسة ... ولكن لا من موج ساتر ولا من جناح طاتر ... بل من أشياء أثبت وأكثر صلابة ... أشياء ملموسة محدودة ... غير مبهمة ولا مشوشة ، ولا مضطربة ولا موهومة .

لقد أضحت هزة الموج هزة مقعد وثمير جلس عليه مسترخيا بجوار نافذة .. وأضحت مسة جناح الطائر المتوالية المنتظمة أشياء تمسر من وراء زجاج النافذة مرورا خاطفا لا تكاد تقبل حتى تذهب ، ولا تكاد تظهر حتى تختفى .

إنها أشياء متحركة .. أشبه بالقوائم أو الأعمدة ... بل إنها أعمدة فعلا .. أعمدة « تلغراف »... أو جذوع شجر ... أو خليط من هذا وذاك .

ولكن ما الذي يحركها ؟!

ويحه !! ما أغباه !! إنه هو الذي يتحرك ... أو هو الـذي يجلس في شيء متحرك ... أحـل ... أحـل ... أحـل الحـيز المحـدود والمقـاعد

المتراصة ، والنوافذ الزحاحية ، والرفوف الشبكية ذات الحقائب لابـد أن تكون في عربة قطار .

وبدأ الصفير يتصاعد حادا من القاطرة أشبه بصرخات الاستغاثة .

إذا فهو على سفر . . وكل ما مر به لا يعدو أن يكون أضغات أحلام . ولكن لماذا السفر ؟ إلى أين ؟ ومن أين ؟

أهو متجه إلى شيء ... أم هارب من شيء ؟!

مرة ثانية لا يدرى ... تماما كما كان لا يدرى وهو يعدو في الرمسال الثقيلة والضباب المعتم ... إلى أين ؟! ومن أين ؟

لا يدرى ... لا يدرى .

بل إنه لا يدرى الفاصل بين الحلم والحقيقة ... واليقظـة والغفـوة ... إن كل ما في ذهنه مبهم مشوش مضطرب .

أين الأحلام من اليقظة ! وأين اليقظة من الأحلام !! متى يكون فـــى حلم ، ومتى يكون يذهـــب ؟! حلم ، ومتى يكون يقظانا ؟! من هو ؟! وماذا يريد ؟ إلى أين يذهـــب ؟! ومن أين أتى ؟

أنه لا يدرى ... لا يدرى .

كل ما يدريه عن نفسه .. هو أنه لا يدرى شيئا ، ولا يحس بشيء .. إلا ذلك الحزن المبهم والخوف الغامض .

وبحركة لا إرادية أطبق قبضته اليسرى بشدة وعنف.

وأحس بشيء من الطمأنينة وهو يجد الشيء الذي أطبق عليه بيده ما زال موجودا ... أجل .. كانت الحقيبة ما زالت في موضعها ..

حمداً لله .. لن يستطيعوا أخذها منه .. ولن يستطيعوا رؤية ما بها .. إنه يريدها .. ويخشى مما بها .

إن بها حياته .. وفيها حتفه .

أهبو قاتل حقا ؟! من قتل ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ .. يجب عليه أن يهبرب .. يجب عليه أن يهبرب .. يجب أن يعدو .. بدل أن يجلس هكذا مستزخيا متخاذلا .

ومرة اخرى أحس أنه يوشك أن يخوض أخدود الرمال .. ويغرق فى أمواج الضباب ... عندما وجد يدا تربت ساقة برفق.. وسمع صوتا رقيقا بجواره يقول له :

ــ لقد وصلنا .. إن القطار يدخل المحطة .. هيا بنا .

وجذبه الصوت مما أوشك أن يهوى إليه .. وتلفت إلى مصدره فوحد رجلا يجلس بجواره .. ميز فيه ذلك الوجه الباسم اللطيف الـذى رافقه من أول السفر .. والذى رافقه أيضا قبـل هـذا .. بـل يذكـر أنـه يرافقه دانما أينما حل .

إنه مطمئن إليه ... فوجهه يوحى بالثقة والطمأنينة.. وقد تذكر أنه قال له إنه صاحبه .. صاحبه ؟! من ؟! ... لقد نسى الاسم .. كما نسى كل شيء .. ولقد حاول أن يذكره بأشياء لم يستطع أن يذكرها .

لا يهم كل هذا .. المهم .. هو أن هذا الرفيق ... مبعث أمن وطمأنينة ... ولا يبدو منه ضير ولا خطر .. وليس هناك ضرر فى أن يستمع إليه ويتبعه ما دام هو نفسه لا يبدرى .. إلى أين يذهب .. ولا ماذا يفعل .

فقط .. يُجب أن يُعرص على شيء واحد ... وهو الحقيبة !

يجب أن يطبق عليها جيدا ... يجب ألا يغفل عنها أبدا ... يجب الا يسمح لأحد ـ أيا كان ـ أن يمسها أو يعاول فتحها أو الاستيلاء عليها .

وعاد يشدد القبض عليها وهو ينهض متبعا صاحبه ... وخرجا من باب الديوان الذي كانا يجلسان فيه والذي قد خلا إلا منهما .. ودلفا من الممر الضيق حتى وصلا إلى باب العربة ثم هبطا إلى الرصيف وسارا

بين الجموع المتحركة إلى خارج المحطة .. وعبرا الباب الـذى وقف عليه عامل التذاكر . وفى الخارج دلفا إلى أحدى عربات الأجرة ... وصاح صاحبه بالسائق :

ــ شارع ماسبيرو .

قركت العربة ومال هو إلى الوراء متكنا بظهره على ظهر المقعد وأطلق تنهيدة تحمل بعض الراحة والطمأنينة .. لقد كان فعلا يحس أنه أكتر طمأنينة وهو في العربة منه وهو سائر في فناء المحطة وسط الجموع المتحركة وبين صياح باعة الصحف والحمالين . لقد كان المنظر مألوفا لديه ، ولكنه مع ذلك كان يشعر منه بكتير من قلق وخشية .

هذا الزحام ، وتلك الصيحات والنداءات كانت تخيفه وتقلقه .. كان يخشى أن يتسلل نحوه أحد هؤلاء المحيطين به فيخطف الحقيبة ويعدو بين الناس فاضحا أمره .. ولكن ما شأن الناس به ؟ وبمحقيبته ؟

من يدرى .. ريما كان أحدهم يعرف .

يعرف ماذا ؟

يعرف أنه قاتل .

قاتل ؟.. أهو قاتل حقا ؟

أجل .. أجل .. إنه قاتل .. يحسس بعب، جريمته يتقبل على روحه ويطبق على أنفاسه .

ولكن ليس هناك من يعرف جريمته غيره .. أو على الأقل هذا هـو مـا يخيل إليه .. ليس هناك من يتهمه بشيء ... كل من حولـه ينظـرون إليـه نظرة طبيعية حدا .. أو على الأقل هذا هو ما يبدو منهم .

صاحبه مثلا .. هذا المخلوق الرقيق الجالس بجواره ... إنه يعامله معاملة إنسان شريف مهذب .. وليس بمجرم ولا قاتل .

إنه قطعا .. لا يدرى .

أم هو نفسه الذي لا يدري ؟؟ من يدري ؟!

يدرى ؟! لا يدرى !! تلك هى مصيبته .. هذا الذهن المسوش المضطرب .. والنفس الضالة الحائرة .. الخائضة فى أحدود الرمال .. التائهة وسط الضباب .. الغريقة بين الأمسواج .. المثقلة بالشعور بالوزر .. المذعورة .. الخائفة الوجلة .. التى لا يقر لها قرار .. والتى لا تفتأ تعدو أبدا ... هاربة من مجهول .. متلهفة على مجهول .

أنى له أن يدرى شيئا ... بعد كل هذا ؟!

ولكن أخير له أن يدرى .. آم يظل متخبطا في دياجيره تلك ؟! لا .. لا يُجِب أن يدري شيئا .

هذا الشخص الجالس بجواره مثلا قد أنبأه أنه صاحب قديم له ، عزيز عليه .. ومع ذلك هو لا يذكره .. أبدا .. ولقد أنبأه باسمـه .. فنسميه .. كيف يُخاطبه الآن ؟!

لا ضرورة لمخاطبته .. إن أفضل شيء له أن يلوذ بسأهداب الصمت .. هذا هو آمن الطرق .. إن خير ما يستر به حاله .. هو ألا يتكلم .. لا داعي الآن يدرى شيئا ... يكفى أنه حالس فى أمان ، ويكفى أن تكون قبضته مشددة على الحقيبة .

وعاد يضم الحقيبة إليه حيدا ، ويشدد عليها قبضته .

وكانت السيارة تشق طريقها في شارع الملكة .. وكان الوقـت قبيـل الغروب ووقفها المرور عند تقاطع شارع فؤاد بجوار مبنى الإسعاف .

وتلفت حوله يستطلع جلية الأمر .. فيم وقفها ؟... وما هـذه العربات المتكاثرة حولها ؟! لماذا لا يسيرون ؟! هل هناك شيء ؟! .

وعاودت العربة سيرها .. هذا الطريق يعرفه حيدا .. لقد سبق له أن مر به فيما مضى .. متى ؟ .. لا يذكر .. ولكنه يعرف هذه المبانى ، وهذه الحوانيت .. هذا الجامع القائم على يمينه ليس بغريب عليه ... لا

.. ولا هذه المدخنة السوداء العالية ... ودارت العربة جهة اليمين في طريق أفضى إلى ساحة واسعة تشقها بضعة خطوط ترام وتقوم في زاوية منها كنيسة ضخمة تعلوها القباب والأبراج .. هبطت الشمس من ورائها فصبغت قممها بلون الأرجوان .

هذا المنظر أيضا ليس بغريب على ناظريه .. إنه يستطيع أن يجزم بأنها ليست المرة الأولى التى يمر فيها بهذا المكان .. ولكن متى كانت المرة الأولى .. منذ بعيد حدا .. الم قريب ؟ الاشك منذ بعيد حدا .. المصورة في ذهنه شاحبة باهتة .

وزاد انحراف السيارة يمينا وعبرت الساحة سائرة فى طرين قامت المبانى على يمينه ، وعلى يساره امتد سور ححرى منخفض حجز الطريق عن شاطئ النهر ، ومن ورائه من خلال الأشجار المتدلية فروعها .. بدت مياه النهر تترقرق متألقة فى أشعة الشمس الهابطة .

واستراحت نفسه إلى المنظر الجميل المرسوم أمامه .. واستغرق فى تأمله ، ولكنه لم يلبث حتى أفاق على صوت رفيقه يصيح بالسائق :

\_ يمينك . عند الباب القادم .

ووقفت العربة وهبط صاحبه فنقد السائق أحره ، ولم يجد بدأ من الهبوط وراءه ، وسارت العربة ، ووقف الاثنان في مدخل عمارة ، ورفع صاحبه بصره إلى أعلى ، ثم تلفت حوله كمن يبحث عن شيء .

عمن يبحث صاحبه ؟. إنه لا يبدو على معرفة حيدة بالمكان فهو يتلفت تلفت الباحت الحائر .

ترى إلى أين هما ذاهبان ؟

إنه بالطبع لا يدرى .. كما لا يدرى دائما أى شيء عن كل شيء . ولكن هذه المرة .. أليس من حقه أن يدرى ؟!

إذا كان لم يدر فيما سبق . . أليس من الواجب أن يدرى الآن ١٤.

أجل .. أجل .. لابد أن يعرف إلى أين يذهب به صاحبه .. هذا أقسل ما يجب معرفته .

وتقدم من صاحبه وقد رسم على شفتيه بسمة هادنة وسأله متأدبا: ــــ إلى أين نحن ذاهبان ؟

ومد صاحبه یده متأبطا بها ذراعه فی ود وصداقه ، وقال کأنما یذکره :

ــ إلى الدكتور محمود .. محمود توفيق .

الدكتور؟!! الدكتور محمود توفيق؟!! من هو؟ إن صاحب يذكره كأنما هو شخص معروف لديه .. وكأن حضورهما إليه كان أمرا معروفا سبق الاتفاق عليه .

ليس أمامه سوى الموافقة .. لا داعى للمناقشة ألبتة .. هذه أشباء تبدو كأنه يُجب أن يعرفه م. ومصيبته أنه لا يعرف ما يُجب أن يعرفه مما لا غبار على عدم معرفته .. إنه لا يعرف شيئا أبدا .. ولذا فمن الخير أن يوافق في هدوء ويسر .. وأن يقنع مسن الفهم والمعرفة بالصمت والسكوت .

وفى تلك اللحظة بـدا « بـواب » نوبـى بجلبـاب أبيـض ولفافـة رأس بيضاء ، فأشار إليه صاحبه متسائلا :

ــ الدكتور توفيق في أي دور ؟

ــ الدور الخامس شقة نمرة ٢٧ .

وتقدم البواب إلى المصعد ففتحه وتبعه الاثنان فدخلا المصعد .

الدكتور توفيق ؟.. من هو؟ ولماذا يذهبان إليه ؟ لعل بصاحبه علـة لأنه هو نفسه لا يشكو من شيء .

وماله هو يتجشم كل هذه المشقة ... ما دام الأمر لا يعنيه ! إنها مسألة صداقة .. على أية حال لا ضير عليه من مرافقة صاحبه . ووقف المصعد ، وفتح صاحبه الباب .. ثم عبرا ممسرا ضيقا إلى باب مفتوح علقت عليه لافتة زجاجية كتب عليها « دكتور محمود توفيق أخصائى الأمسراض النفسانية » وفى صمت دلف صاحبه إلى الداخل .

أمراض نفسانية ؟!

ويحه .. من منهما المصاب ؟! هو أم صاحبه ؟!

هو الغريق التانه السارد الذاهل الذي لا يذكر ولا يدرى ! أم صاحبه الذي قاده و تولى أمره حتى الآن ؟! حمدا لله . إنه لم يسأله شيئا حتى لا يفضح نفسه .

إنه يذكر الآن أنهما قد قاما برحلتهما هذه في سبيل الذهاب إلى هذا الطبيب .. من أحله هو.. هوالضائع أبدا في غيبوبة من الرمال والأمواج .. هو الذي لا ينام ولا يستيقظ .. الذي لا يفرق بين السبات والصحو ، بل يحيا في خليط من هذا وذاك .. شيء واحد هو الذي يجده ملموسا مجسدا في سباته ويقظته .. هو هذه الحقيبة التي يشدد عليها قبضته ، والذي يشعر أن فيها حتفه ، ومنها حياته .

واستقبلهما رجل يرتدى معطفا أبيض قادهما إلى صالة رصت بها بعض المقاعد والأرائك ، وبدا في مواجهتها باب متسع يفضي إلى شرفة تطل على شارع « ماسبيرو » الموصل بين طريق الملكة و « كوبسرى أبو العلا » .

وسألهما الرجل الانتظار حتى ينتهي الطبيب من زائر لديه .

ووقفا برهة يدوران ببصريهما بين الصور المعلقة في الحائط تم سأله صاحبه :

- أنتظر هنا أم في الشرفة ؟

وتجاوز ببصره باب الشرفة ورنا إلى الأفق البعبد حيث الماء المنبسط في رحرجة خفيفة متألقة وقد اختلط لونه البنسي بلون الشمس

الهابطة الذهبية الأرجوانبة ، ولم يكن هناك وجه للموازنة بعد هذا بين الصالة والشرفة ، فقد أخذ المنظر بألبابه ، وأجاب صاحبه في شبه رجاء : \_\_ الشرفة أفضل .

وتقدما إلى الشرفة وحلس كل منهما في مقعد مريح من القس ... وعندما أطمأن إلى سلامة الحقيبة في يده رنا يبصره وراء سور الشرفة الحديدي مطلقا تنهيدة راحة .

كان المنظر راتعا حقا ... الطريق لا يبدو منه إلا حافة ضيقة من الرصيف العريض الأقمرب للشاطئ وقمد صفمت عليمه أشمحار الفيكس العريضة الورق ، الداكنة الخضرة ، المطلقة الفروع ، بلا تشذيب حتى لتكاد تتشابك وتتعانق .. وقد بدا وراء حذوعها السور الحجرى المنتظم الواطئ . ويلى الشجر والسور صفحة النهر العريض المنساب في رفق .. المنبسط في عنفوان وتؤدة ... وفي الناحية اليسئري بدت الكنيسة ذات القباب التبي ينتهبي عندها امتداد الطريق بجوار النهر ويبدأ انحرافه حولها ... وعلى النهر نفسه بدا كوبري قصر النيل ، وعلمي وجمه أدق ، طرفه البعيد .. إذ حجب الطرف القريب الثكنات الحمراء والكنيسة البيضاء ، وفي الناحية اليمني بدا « كوبرى أبو العلا » تنسباب العربات والنزام أسفل الهيكل الحديدي الممتد فوقسه .. وفيي الناحية الأخرى من الشاطئ بدا خليط من الفيكس والبانسيانس والجوكوراندا قامت وراءها في الناحية اليمني العمارات العالية على الجانب الآخر من الطريق ... وفي الوسط انبسطت ساحة السباق وملاعب البولو في نادي الجزيرة ، وبعض الأبنية الصغيرة المشيدة فيه ، وفي الناحبة اليسرى بدا المتنزه القائم على حافة النيل وفي وسطه الجامع بمتذنته العالية الشماء .

وظل يقلب بصره بين الأشجار والمساحات الخضر ومئذنه الجامع وقباب الكنيسة ، حتى استقر أخيرا فوق صفحة الماء المنبسطة إلا من بجعدات خفيفة تحدثها هبات النسيم .

وتعلق بصره في التجعدات التي بدت كأمواج رقيقة ناعمة ، وبدأ يحسن أن التجعدات البادية على صفحة الماء قد أخذت تزداد شيئا فشيئا ، وأن النسمة الرقيقة التي كانت تهب على صفحة الماء أخذت تشتد وتقوى .

وبدأ النسيم يصفر حتى أضحى ريحا .. والتجعدات تعلو فتصبح موجا .. والصياح يتعالى من وراء الموج حتى صار هديرا وزئيرا . وزادت قبضته ضغطا على يد الحقيبة .

مرة أخرى بدأ الصراع ... إنهم لا شك يريدون الحقيبة ، يريدون أن يعرفوا ما بها ليوقعوا به ... وارتفعت موجة عاتية فلطمت لطمة شديدة .. كان عليه في هذه المرة أن يفر إلى الشاطئ .. إن المسألة ليست بالهينة ، بل تحتاج إلى جهد شديد ... هيا .. لا تنبي ولا تكل .. ضع قدميك على الشاطئ .. أجل .. هكذا أمسك الرمال بكلتا يديك .. لا بل بيد واحدة .. إياك أن تفلت الحقيبة ا ها قد وصلت .. الرمال ثقيلة .. والضباب على الشاطئ معتم . ولكن عليك أن تسير ، عليك أن تعدو .. اعد .. أسرع .. انبسطت ساحة السباق وملاعب البولو في نادي الجزيرة ، وبغض لا تقف .. انزع قدميك .

ودخل الممرض « التومرجي » إلى الشرفة وقال داعيا الزائرين :

ـ تفضلا .

وتلفت صاحبه إليه وقال في رقة وفي شبه اعتذار:

- أظن من الأفضل أن تنتظرني .. سأحدثه برهة ثم أدعوك .

لم يجبه بكلمة ، فقد كان منهمكا في العدو ، وكان يعدو في الرمال والضباب هاربا من شيء ، متلهفا على شيء .. كان لا يكاد يشعر بما حوله ، لا يرغب في أكثر من أن يتركوه . وصمت لا يحدث أحدا ، ولا يحدثه أحد .

وتبع صاحبه « التوموحى » إلى حجرة الطبيب ، فعبرا الصالة إلى ممـر ضيق أفضى بهما إلى باب على يمينه . . طرقه « التومرحــى » وسمـع نــداء رقيقا يعلو من ورائه :

ــ تفضل .

ودفع « التومرجى » الباب وأدخل الرحل ، ثم أغلق الباب وراءه . ومن خلف مكتب صغير نهض الطبيب يستقبله مرحبا وهــز يــده فــى حرارة قائلا :

- \_ أهلا بك . . كيف الحال ١٤ مضت مدة لم نتقابل ؟
  - ـ سنتان على الأقل.
- ــ كانت آخر مرة رأيتك فيها في محاضرة الدكتور نصيف في دار الحكمة .
  - ـ أحمل .. أحمل .. وأظننا تقابلنا بعد ذلك في الأوبرا .
    - ـ كانت مقابلة خاطفة لا تحتسب .
- ــ تفضل .. اجلس .. خيرا إن شاء الله .. أى ريح طيبة دفعت بـك إلينا ؟!
- ــ ليست طيبة تماما ... إنها عاصفة بعض الشيء ، هذه أول مرة أحضر لك هنا .. عيادة لطيفة ، أنيقة ، وواجهة تشرف على منظر لطيف .. ولكن يبدو أن موقعها ليس « صقعا » .
- ـــ لا ضرورة للموقع « الصقع » ... المهم ... الزبون « الصقع » .. نحن لنا زباتننا الذين يبحثون عنا يا سيد زكى .
  - ــ الحال رائجة إذا ؟!
- حدا .. رزق الهبل كما يقولون على الجحانين إنى لم أحاول من قبل .. الاعتراف بطب النفس ، ولم يخطر لى على بال قط .. أن أطلب من أحد أخصائيه معونه حدية .
  - ـ على كل حال نحن في الخدمة .. وعلى استعداد لتقديم كل معونة .

- ـ متشكر جدا .. هذا ما كنت أنتظره .
  - \_ حير أن شاء الله .. ماذا بك ؟
    - ــ بى أنا ؟!
- و لم يتمالك نفسه أن أطلق ضحكة خافتة قصيرة :
- ــ لست أنا هذه المرة .. قد أحتاج إليك في المرة القادمة ..
  - ثم صمت برهة وأردف قائلا:
- ــ إنه صديق عزيز لدى .. عزيز كأخ .. أو أكثر من أخ .
  - ـــ وأين هو ؟
- ــ إنه يجلس في الشرفة .. لقد بدا لى من الخير أن أراك أولا على حدة ، وأن أحدثك عن كل ما أعرف ، مما أحد حرحا في سرده أمامه ، وأحذرك من بعض ما يجب الحذر منه ، حتى لا تضايقه عن غير قصد .
  - وضحك الدكتور توفيق وأحاب مطمننا !!
- ــ نحن لا نضايق هنا أحدا ... إن عملنا هو إن نذهــب الضيـق ، وأن نريح المريض .
- ــ أنا أعرف ذلك .. ولقد قلت إنك قد تفعل ما يضايقه عن غير نصد .
  - ــ لا عن قصد ، ولا عن غير قصد .
  - \_ الظاهر أنك تريد أن تضايقني أنا عن قصد .
    - وضحك توفيق وأجماب :
    - ــ أتم حديثك ، لن أضايقك بعد هذا .
- قلت إنى فضلت أن أراك على حدة حتى أسرد لـك المسألة برمتها ، وأذكر رأيى كطبيب باطنى حاولت علاجه وأجريت عليه كشـفا تامـا ، وفحصته فحصا دقيقا .
  - ـ وماذا وجدت به ؟

- - \_ إذا مم يشكو ؟
  - ـ هو نفسه لا يشكو من شيء .. ولا يتحدث عن شيء ..
    - \_ إذا ماذا به ؟
      - \_ ماذا به ؟

وأطرق برأسه برهة ثم أردف قائلا :

\_ إنه دائم الذهول والشرود ... دائم الصمت والفكر يبدو كأنه يهبط في أغوار عميقة بين آونة وأخرى .. أو يظل في غيبوبة تنأى به بعيدا عنا وعلى وجهه سيماء ..

وقاطعه توفيق متسائلا:

- \_ هل تعود تعاطى أى نوع من أنواع المحدرات ؟ ونفى زكى السؤال بشدة وبطريقة حازمة :
- لا .. لا .. ليس هو ذلك الشخص .. إنه لم يدخن في حياته سيجارة واحدة .. أنه مخلوق مشالى .. إنبي أعرف تماما كما أعرف نفسى .. ولا شك أنك تعرف أنت أيضا .. أو على الأقل تعرف اسمه .. إنه إبراهيم محسن الموسيقار المعروف .
- \_ إبراهيم محسن ؟! طبعا أعرفه .. إنى معجب حدا بموسيقاه .. بـل إنى لا أكاد أقدر أحدا من الموسيقيين الشرقيين سـواه .. إنـى أعتقــد أنــه مخلوق مرهف حساس .. ولا شك أنه قد أصيب بصدمة عنيفة .
- ــ ربما .. ولكن لا أحد يدرى عنها شيئا إلا هو.. وهو ذاهل شارد لا يعى ولا يذكر ولا يتكلم .. أظن من الخير أن أقب عليك من أعرفه عنه .. وما استطعت أن أحصل عليه من معلومات مما أدى إلى حالته تلك . وبدأ زكى يسرد حديثه قائلا :

# الفصل الثانى

## روح في حقيبه

عرفته ونحن طالبان في مدرسة الخديوى إسماعيل وكان اسمها وقتـذاك كما تعرف « الثانوية الملكية » .

وكانت المعرفة عقب معركة حامية دارت بيننا في «حارة اليهود» وهي أحدى دروب المدرسة ، وفي ركن قصى منها بجوار «أولى تالت» ، وراء معامل الطبيعة والكيمياء .. وضربته حيدا .. وضربني حيدا .. ومنذ ذلك اليوم نشات بيننا صداقة يحسدنا عليها أحب الإخوة وأعز الأقرباء .

لقد أحببته حيدا ... ولى العذر .. فهو مخلوق .. لا يملك إنسان ، أيا كان ، إلا أن يحبه .

كان .. من يومه .. كما سمعته أنت فى موسيقاه .. رقيق النفس ، مرهف الحس ، ولم أكن كذلك بل كنت على نقيضة عداء كثير الحركة لا يستقر لى قرار ... ومع ذلك فقد علمنى كيف أستقر ، وكيف أجلس فى الفسح بجواره على أحد المقاعد لنتحدث ، أو كيف أسير دون أن أعدو أو أقفز .

ولست أريد أن أسرد عليك تاريخ حياته فلا أظن لدينا من الوقت ما يسمح لنا بسرد تفاصيله .. ثم إنى لا أحد في ماضيه الشيء غير الطبيعي الذي قد تجد فيه ما يمكن أن تستند إليه في تشخيص حالته .. فقد كان نموذجا للإنسان المستقيم الناجح المحطوط .

ولكنى مع ذلك أحب أن أشغل من وقتك بضع لحظات في وصف شخصيته ونفسيته وخلقه ، وهو ما قد تحتاج إليه أنت وما سيتعذر

عليك الحصول عليه إلا منى .. أنا أقرب الناس إليه والـذى أعرف خيرا من نفسه .

كان أكثر ما يميزه عنا ونحسن صبية هو إحساسه الدائم بالذنب .. والعجيب أنه لم يكن هناك ما يدعوه أبدا لهذا الإحساس .. فذنوب « التلمذة » بطبيعتها من التفاهة بحيث لا يكاد يحس الإنسان بحملها .. وهو بالذات كان أقلنا ارتكابا لهذه الذنوب .. إن لم يكس عديسم الذنوب.. ومع ذلك كنت لا أفتا أرى القلق ينتابه بين آونة وأحرى .. لأشياء لا أظنها .. لو كنت فاعلها .. بتاركة في نفسي أي أثر ، أو قل إنى ما كنت أستشعر فعلها قط .

مثلا .. أذكر ذات مرة أنه خرج من أحد الامتحانات حزينا مقطب الجبين ، فظننته قد أخطا الإجابة ، وقلت له مازحا :

- ـ لا تكتئب .. في الملحق متسع للجميع .. دعنا نشترك فيه معا .
  - \_ أي ملحق ؟
  - \_ ملحق اللغة الفرنسية .
    - ــ لمن .
    - ــ لك .
  - ــ أنا ؟.. لقد أحبت عن جميع الأسئلة .
    - \_ إذا فما بالك حزينا ؟
      - ــ حزين من أجلك .
        - \_ من أجلى أنا ؟
          - ــ أجل .
            - 19 7 -
- \_ لقد خمنت ثلاثة أرباع الأسئلة التي أتـت في الامتحـان وذاكرتهـا قبل الدخول بنصف ساعة .. ولو أنني قلتها لك لضمنت الإحابة الصائبة عنها .

ورغم إحساسى بشىء من الخذلان لم أملك إلا أن أجيبة ضاحكا : ــــ لا تحمل لى هما ... لقد أجبــت إجابـة .. أظننــى أسـتطيع بهــا أن أنجح .

\_ كنت استطيع مساعدتك ... ولكننى لم افعـل ... لأنـى انهمكـت في استذكارها ولأنى خفت ألا تصدقني وتضحك على .

وهكذا دائما كان يستشعر الذنب .. لا لأنه ارتكب شيئا بل لأنه قصر في فعل شيء .. فقدكان يتهم نفسه دائما بأنه كان يستطيع أن يفعل ... ولم يفعل .

ومثل آخر .. أذكره الآن جيدا كأنما حصل بالأمس ، كنا قد تأخرنا فى الخروج من المدرسة ذات يوم ... حيث كنا نشاهد بعض الألعاب التى يقوم بها فريق « الجميناستيك » على الأجهزة ، وعند حروجنا من البوابة وجدنا ازدحاما فى الشارع وشاهدنا عربة الإسعاف وقد تكاكأ حولها الناس ووجدنا الشيخ فضل البواب يصرخ باكيا وعلمنا أن ابنه كان حالسا أمام باب المدرسة ، وتركه الرجل بضع دقائق ليقضى حاجة فعدا الطفل إلى الشارع لاهيا عند ما تصادف مرور عربة مسرعة صدمته صدمة كسرت ساقه .

ومن الطبيعى أن تترك أمثال هذه الحوادث الما في النفوس ، ولكن من غير الطبيعي أن يروح الإنسان محملا نفسه بلا أدنى مناسبة عبب مستوليتها وذنب وقوعها .

لقد تأثرت أنا ... وحزنت بعض الحزن على عمى فضل وابن فضل .. وهكذا فعل كل من شاهد الحادثة .. ولكن إبراهيم لم يكن ليأخذها كما أخذناها بمثل هذه السهولة ، بل كان لا بمد له أن يحشر نفسه بين أبطالها ويزج بشخصيته بين مرتكبيها والمسئولين عنها .

وعلمت في اليوم التالي أنه لم ينم في ليلتم إلا لماما وأنه بكمي بكماء حارا ، وسألته في شيء من الغيظ :

- \_ ومالك أنت ؟
- \_ مالى أنا ؟ لقد كنت أستطبع منع الحوادث .
  - \_ كيف ؟
- \_ لو لم أقف لمشاهدة اللعب .. وخرجت في موعدى لرأيـت الطفـل وهو يعدو في الشارع ولاستطعت إنقاذه .
- \_ كلنا إذن مستولون عن الحادثة .. بل كل إنسان لا بـد أن يكـون مستولا عن حادثة مـا .. فمـا مـن حادثـة تقـع إلا كـان يستطيع منعهـا إنسان .. كن عاقلا وكف عن هذا السخف .

وغيره .. وغيره .. لقد كان دائما يحس أنه مقصر في حق سواه وأنه كان يستطيع أن كان يستطيع أن يفعل خيرا .. ولو فعله ، فإنه نادم لأنه كان يستطيع أن يفعل خيرا منه .

ذلك هو الشيء الذي يمكن أن أعتبره فيه غير طبيعي .. والذي أعتقد أنه لازمه في كل أدوار حياته بعد ذلك . وأنا نفسي أستطيع إرجاعه إلى بحسد الخير في نفسه وإلى يقظة شديدة في ضميره تجعله شديد الحساسية بمتاعب الناس وآلامهم .. شديد الرغبة في مشاركتهم إياها ، أو رفع حملها عنهم .

ولا شك أنى عندما أصفه بأنه شيء غير طبيعي .. أقصد أنه غير طبيعي بالنسبة للناس .

ولكنه قد يكون طبيعيا بالنسبة له وبالنسبة لطريقة تكوين نفسه وخلقه .

فقد كان ذا نفس رقيقة مرهقة .. نفس فنان مفرط في الحساسية .

كان فنانا موهوياً ذا أذن موسيقية سريعة الالتقاط ، وكنت أعجب له كيف يقف في الطريق فجأة ليلتقط نغمة عابرة ويبدو لى أنه يـتزنح من فرط النشوة ، وكنا إذا ما خرجنا في المظاهرات أجده قد تسلل من بيننا ، ليذهب إلى أحد محال الأسطوانات فيسـترق السمع . مجانا ...

أو إلى معهد الموسيقى حيث يقبع في أحد أركانــه ليســمع دون أن يحـس به أحد .

كانت الموسيقى تجرى فى دمه .. ولم تجد المحاولات التى بذلها أهله فى إبعاده عنها ، وفى فرضهم رقابة شديدة عليه تجعله يسير فى طريق التلمذة المحدود .. لينتهى به الأمر إلى مهنة محترمة .. طبيب مثلا .. أو محام .. أو مدرس .. أو .. إلخ ..

وقد سار فى الطريق المرسوم .. سار يجسده وليس بروحه .. ولم يكن فى دروسه بالمفرط فى الذكاء ولا بالمفرط فى الغباء .. كان طالبا متازا فى بعض العلوم أذكر منها العربية .. لا سيما الإنشاء والمحفوظات التى كان يجيد إلقاءها وكان ضعيفا فى بعض آخر ، وأذكر منها الإنجليزية ، والميكانيكا .

أقول أنه سار في طريق الدراسة بجسده .. أما روحه فقد كانت هائمة في الموسيقي والألحان والغناء .. وأذكر أنه بدأ ينتج الحانه سرا وهو مازال طالبا .

ولم يكن في خلقه على طيبته واستقامته ، نبيا .. بل كان مثلنا يكذب أحيانا ويقصر في واجباته أحيانا .. وكان مثلنا أيضا .. يحب : الأكل .. واللهو .. والمزاح ... والفتيات ، وكانت له مغامراته التي قد تخفى على الجميع إلا على .. وكانت له .. ماذا أيضا ؟ كل شيء .. كبقية البشر العاديين .

ولكنه كان معتدلا .. معتدلا .. معتدلا في كل شيء .. طبعا عدا ذلك الشيء الذي قلت لك عنه في أول الأمر وهو معاونة غيره .. وحب الموسيقي ، ولم يكن يدخن ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى أي نوع من المحدرات .. ولم يحاول أن يرجع ذلك إلى طبيعته الخيرة .. بل إلى رغبته عن فعل ما لا لزوم لفعله ، وعما يجد في نفسه حاجة ملحة إليه .

ويمثل هذا التركيب في خلقه والتكوين في نفسه حرت حياته: تلميذ في الظاهر، وفنان في الباطن .. لا تخلو من نحاح وسقوط وأفراح وأتراح، حتى حصلنا على « البكالوريا » معا، وكان تخرجه من القسم الأدبى وتخرجي من القسم العلمي .

وفى ذلك الصيف الذى حصلنا فيه على الشهادة التى كانت لدينا بمثابة جواز مرور إلى طبقة الرجال ... والتى كانت تنقلنا من تلميذ ثانوى إلى طالب فى الجامعة بينه وبين الوظيفة « فركة كعب » .. فى ذلك الصيف نفسه توفيت والدته .

ولا شك أنها كانت صدمة قاسية عليه .. فقد حزن على فقدها حزنا شديدا .. وأحس وأبوه لغيبتها لوعة أليمة .. فقد خلفت وراءها فراغا لم يستطع أحد بعدها أن يشغله .

ومع ذلك فقد مرت الوفاة كما تمـر كـل وفـاة .. فمـا أظنهـا كـانت بالحدث الفريد في نوعه .. برغم أنه تلقاها وقتذاك على أنها كذلك .

مرت ليلة المأتم وهو محطم منهار متداع .. و لم يخل الأمر طبعا كعادته من أن يستشعر من موتها نوعا من التقصير برغم أنه لم يفارقها خلال مرضها لحظة واحدة ... وأنه سهر على تمريضها ، فلم يغمض له حفن الليالى الثلاث السابقة للوفاة .. ولكنه مع ذلك لم يعدم مبررا لاتهام نفسه بالتقصير .. و لم يعدم سببا يعلل به مسئوليته في وفاتها .

وعاونته ما استطعت على الصبر والتجلد ... وتوالت الأسابيع والأشهر وهي تقرض بأنياب النسيان كتل الحزن الجاثمة التي بدت في أول الأمر حامدة لا تتفتت .. خالدة لا تتبدد .. حتى أضحت في النهاية ذكرى نصيبها استمطار الرحمة واستنزال الغفران .

والتحق بكلية الآداب والتحقت بكلية الطبب .. وسار كل منا في طريقه ولكن الصداقة بيننا لم تهن ، والرابطة القوية من الحب والإحماء لم

تضعف .. بل بقى كل منا على وفاته لصاحبه ولهفته علبه برغم تباعد فرص اللقاء ولا سيما فى أوقات الشدة المدرسية أعنى قبيل الامتحانات . وعاش مع أبيه (الذى كان وقتذاك يشغل وظيفة كبيرة قارب الخروج منها بحكم السن) وتالثهما فى الدار «مدبولى » الطباخ .. أو ثالثهما كلبهما .. فقد كنان به من الكلاب شبه كبير .. من ناحية الوفاء والأمانة . وفى تلك الفترة بدأ تحرره من قيود «التلمذة » ولم يعد يأبه كثيرا لأحفاء ميوله ، وبدأ نبوغه يظهر للملأ واحتل فى عالم الموسيقى مكانا مرموقا .

ومرت دراسته العليا دون حادث يذكر .. أعنى حادثًا لمه أثر عميق يتصل بموضوعنا .. فما أظن حياته فترة ذاك قند شابها غير الشوائب العادية التي تشوب حياة فنان في طريقه إلى المجد .

أظنه أحب بضع مرات .. ففتاة من الجامعة أحبها بحق الزماله ، وفتاة بجوار مسكنه أحبها بحق الجيرة .. وفتاة معجبة أحبته ثم هجرته فوضع لها بضعة ألحان .. وأذكر أنها لوعته وأقضت مضجعه فترة من الزمن لاباس بها .. ولكنه ما لبث أن أفاق .

وغير هذا لا أذكر شيئا ذا بال .. اللهم إلا احالة والـده على المعـاش وقضاء وقته ما بين الــدار في القـاهرة وبضعـة الأفدنـة التـي يملكهـا فـي القليوبية والتي تولى زراعتها لحسابه منذ أن أحيل إلى المعاش .

وتخرج بعد أربع سنوات لم يرسب فيها سنة واحدة ، بل كان تفوقه فى دراسته العليا ـ رغم اشتغاله بالموسيقى ـ واضحا ، ووحد نفسه أخيرا قد ألقى من فوق كتفه خمل الدراسة الذى طالما أثقل كاهله ، وأضحى كما يريده والده . . رجلا محترما ذا شهادة عالية . . وبدأ بعد ذلك يفرغ تماما . . لألحانه وموسيقاه . . . أو على حد قوله . . يعيش لنفسه .

ولم تكد تمر يضعة أشهر حتى فقد والده . وكانت صدمته هذه المرة أخف بعض الشيء من صدمته الأولى بوفاة والدته .. أولا لأن الوفاة حدثت بعد مرض طال بضعة أشهر حتى باتت متوقعة بين آونة وأخرى ، وفقدت وقع المفاحأة التي كانت لوفاة الوالدة ، وثانيا حكما يبدو لي انه كان يحب والدته أكثر من والده .. فقد كان بالأخير نوع من الأنانية والانطواء .. أضعفت من قوة الصلة التي كانت يجب أن تكون بين الاثنين .

ولست أعنى بقولى هذا طبعا أنه لم يحزن أو أنه لم يحاول كعادته أن يدخل في روع نفسه وفي روعنا مدى تقصيره في العناية به ومدى مسئوليته في وفاته ، وأنه لو لم يفشل في الحصول على دواء معين لما حانت منية أبيه بتلك السرعة ولاستطاع أن يمد في أجله .

ولم أناقشه كثيرا في أوهامه تلك .. فقد تعودتها منه في كل تافهة تمر بنا فما بالك بوفاة والده !؟

ومرت الوفاة ، دون أن تحدث في حياته تغييرا يذكر .. فقد كان بطبيعته أميل إلى الاستقرار ، عزوفا عن التغير والتنقل .. فاستمر قاطنا نفس الدار وهي « فيلا » متوسطة كائنة في حدائق القبة .. مشرفة على المزارع القائمة على أطرافها .كان أبوه قد تولى بناءها على قطعة أرض يملكها ، واستمر محتفظا بالخدم ولا سيما « مدبولى » الطباخ العجوز ، الذي احتل في الدار مركز المسئول الأول وكان له بمثابة الأب والأم وولى الأمر .

وعاد إبراهيم إلى تأجير الأرض التي ورثها عن أبيه بعد أن كان أبوه قد تولى زراعتها لحسابه إذ لم يكن لديه وقت ولا دراية بمثل هذه المشاكل واكتفى من الأرض ببضع مئات من الجنيهات تدرها عليه في كل موسم زراعي يبددها في معاونة نفسه على الحياة للتفرع للموسيقي

والألحان ومعاونة الناس ومعاونة ضميره على الاستراحة من خوف الدائم من التقصير في معاونة الناس .

وأظن هذا كل ما يمكن ذكره باختصار عن حياته وعن بحلقه ... وأظننى استطعت أن أرسم لك الإطار الذى أستطيع أن أضع فهم الحادثة المباشرة التى نتجت عنها حالته تلك .

بقيت مسألة هامسة وهبى الناحية النسائية في حياته سواء أكانت عاطفية أم جنسية ، إنه لم يتزوج حتى الآن ، وأنا أعرف أن رأيه كان دائما ألا يتزوج بمحض إرادته .. أو على حد قوله .. إنه لن يلقى بنفسه إلى التهلكة بيديه .. أما إذا دفعته يد أخرى فليس أمامه ألا أن يتقبلها صاغرا .

ولسبت أشك أن مبعث إعراضه عن التقيد بالزواج هو أنه لم يشعر قط بالحاجة إليه ، فهو لم يحس بنقص في أى مطلب له سواء أكان لقلبه أم لجسده .. فهو ما يسمونه بالرجل الحسن المنظر . فإذا أضفنا إلى حسن منظره لطف معشره وخفة ظله ودماثة خلقه وشهرته كموسيقار وحدنا أنه لم يكن من المستغرب أن تكون حياته دائما ملينة بأنثى تقدم له في يسر وبلا مقابل وبلا قيد ما يغنيه تماما عن زوجة تقيده وتطبق على أنفاسه .

ولا أظنه ارتبط بإحداهن ارتباطا طويلا .. بل كان يبدو لى فى بعض الأحيان أنه يحب فى وقت واحد ثلاثة أو آكثر ، ولا أظنه كذلك خدع إحداهن أو خذلها ، بل كان ــ حتى بعد انتهاء العلاقـة الوثيقـة التى قـد تربطه بإحداهن ــ يستمر على علاقة طيبة معها .

مفهوم ؟ .. هل استطعت أن أصفه جيدا من هذا الناحية ؟ أخشى لا .. وأخاف أن أكون أبديته في صورة زير نساء .. وهو لا شك يتناقض تمام التناقض مع الصورة التي رسمتها له قبل أن أتحدث عنه في هذه الناحية .

ولا شك أيضا أنك قد تتساءل عن موقف ضميره الوحماز اليقظ الكاره لشقاء غيره ، التواق إلى إسعاده ومعاونته .

الم يكن أنسب لهذا الضمير أن يهدأ إلى واحدة وينطوى وإياها فى حياة هادئة يستطيع خلالها أن يقدم يد العون والسعادة للزوجة والأولاد ؟! . حسن .. قد يكون هذا صحيخا .. ولكن تذكر أننى قلت إنه لم يخدع إحداهن أو يُخذلها ، بل كان معهن دائما صريحا قويما .. وكان يقول إنه يبادلهن المتعة ، وأنه يسعدهن جميعا ، وأنه يعاونهن بطريقته الحناصة على الحصول على أكبر قدر من الهناء ، ولن يسىء إلى غرضه أنه هو نفسه يفيد المتعة ويحصل على السعادة .

ذلك كان تعليله .. وقد يكون غير مقبول .. ككــل تعليــل لذنــب لا يعدم أن يجد فيه صاحبه ما يبرر به ذنبه .

ولكن لم نسميه ذنبا ، وتلك همى طبيعة الرحمال ؟.. ورفقة النساء دائما أشد شيوعا وأكثر متعة من زواجهن .. ولا سيما لفنان قلد يعتبر نفسه ملكا مشاعا أكثر منه ملكا خاصا لمخلوق معين ، ويجد أن حريته ووقته أثمن من أن يضيعهما تحت رحمة زوجة . وأنه يجب أن يعيش كالعصفور حرا طليقا يهتف على كل غصن ويغرد على كل فنن .

وهو \_ كما قلت لك \_ ليس نبيا .. بل هو مثلنا تماما .. ميال إلى المعصيات .. بكذب ويهمل ويفسق .. ولكن الفارق بيننا وبينه أننا نرتكب تلك الأشياء في سهولة وبغير أن نعباً كثيرا بوقعها على غيرنا ما دام وقعها على غيره ، وقبل أن يتأكد تماما من أنها إذا لم تفد غيره فهي على الأقل لن تضره .. وبعد ذلك كله لا يجد هناك ما يمنع ضميره من الوحز والتحرك .

وثمة مبررات أخرى \_ غير الرغبة في التحرر من القيود \_ لاستساغته حياة الحرية تلك .. واكتفائه من الزوجة بالحبيبات والرفيقات .. وهو أستقرار في حياته المنزلية وراحة هيأها له العم « مدبول »

الطيب ، المحنك ، الماهر ، الذى أقام له من نفسه أما وأبا وجعله لا يشعر قط بالمضايقات التى يقاسيها الأعزب ، بل كان يُجد كل مطالبه فى الحياة من مأكل طيب ، وملبس نظيف ، ومضجع هادئ مريح ، بلا أى جهد بل بغير إحساس بأن هذه الأشياء تتطلب جهدا ، فقد كان يجدها معدة متوفرة بلا سؤال ولا تفكير .

ومبرر آخر هو انهماكه في الدراسة الموسيقية ومحاولته إنجاز عمل ضحم كان ينوى ــ على حد قوله ــ أن يجدث به عند ظهوره ضجة كبرى .

واخيرا .. وهو أقوى المبررات وأشدها .. والذى أعتقد قطعا أنه هو السبب الحقيقى .. ما يسميه هو ويقول عنه .. الافتقار إلى اليد الدافعة .. أى إلى المرأة التي يشغف بها حبا .. والتي تطير لبه .. وتذهب عنه صوابه .. والتي تقذف به إلى التهلكة بدفعة من أصبعها .. والتي كان يدعو الله من قلبه .. ألا تصادفه قط .. حتى يظل متمتعا بحريته .

اظننى استطيع أن أمدا بعد ذلك بسرد الحادثة المباشرة .. وأنا واثق أنك تعرفه حيدا ، وتفهم أى نوع من الناس هو ، وأنك تستطيع أن تؤول تصرفاته وأعماله التأويل الصحيح .

بدأت الواقعة في أواخر الشتاء من شهر ونصف شهر أو شهرين .

عندما التقيت بإبراهيم .. لقاء مصادفة .. لم يكن أحد منا يتوقعه .. وكان قد مضى على ما يقرب من شهرين لم ألقه .. فلقيته على وحشة وشوق ، وعلمت منه أنه قد عزم على أن يعتكف في مكان ناء لا يرى فيه أحدا ولا يراه أحد حتى يتمكن من وضع « أوبرا » جديدة .. فقلت له :

\_ و لم لا تعتكف في بيتك ؟

\_\_ لا .. لا .. لا فائدة .. حاولت أن أقبع فيه فلم أستطع .. أنا أعرف نفسى حيدا .. أنى أريد مكانا خاليا غير مطروق أسجن نفسى فيه .

- \_ أظن « قره ميدان » .. هو حير ما يصلح لك ؟
  - ـ قره میدان ، حر .
- \_\_ إذا طره .. أظنه « طراوة » .؟ ويمكنك أن تحجز فيه حجرة بحرية .
- ــ لا داعى للتعجل .. فأنا وأثق أنهم سيضعونني فيه بعد إحراج الأوبرا .
  - \_ إذا إلى أين تنوى الذهاب . أيها المعتكف الكبير ؟
  - ـ قد أذهب إلى مطروح .. أو الغردقة .. أو أى منفى مشابه .
    - وهنا خطر لي خاطر وحدت فيه خير حل له فقلت هاتفا:
- ـــ اسمع .. مالك تذهب بعيدا ... المنفى أمامك معد حاهز لا يكلفك مليما واحدا .
  - \_ ماذا تقصد ؟
  - ... أقصد بيتى في الإسكندرية .
    - \_ بيت السيوف ؟
  - ــ أحمل .. إنه خال الآن ولن أذهب إليه قبل ثلاثة اشهر .
    - ــ والله فكرة .. ولكن ... ؟
- ــ لكن ماذا ؟! لن نجد مكانا نائيا منعزلا مثله .. تستطيع أن تمكت فيه كأهل الكهف .. وأؤكد لك أنه لحن يسال عنك إنسان .. وسيمنحك ما شئت من هدوء وخلو بال وشاعرية .. إنه أصلح مكان لنزول الوحى على أمثالك . أظنك لن تجد معتكفا خيرا منه . ألديك اعتراض ؟
  - ــ لدى اعتراض واحد .. أنت تعرفه .
    - ــ ما هو ؟
- ــ البعوض .. أتذكر الليلة التي قضيتها عندك في الصيف الماضي .. إنى لم أنم لحظة واحدة .

\_ طبعا لأنه لم يكن هناك استعداد لنومك . . لقد نمت بلا ناموسية . . لأنه لم تكن هناك واحدة خالية .

ــ والبيت حر.

ـ حر ١٤ لا تكن أحمق .. لقد نمت في العام الماضي في حجرة الاستقبال القبلية .. وكان الوقت عز الصيف .. أما هـذا العام فالوقت ربيع وتستطيع أن ترتع في حجرات البيت كما تشاء .. أؤكد لـك أنـك ستحتاج إلى التدثر بالأغطية .

وهكذا استطعت إقناعه بالاعتكاف في بيتي الخالى . والواقع أنى كانت محقا في إصرارى على إقناعه بالذهاب . فقدكان البيت نموذجا له . فأنا أعرفه حيدا . . وأعرف ولعه بمثل ذلك المكان الكائن فيه البيت وبالمناظر المحيطة به .

سأصف لك البيت وصفا سريعا عاجلا . أنت تعرف السيوف ؟ لا تعرفها ؟ إنها النقطة الكائنة في مدخل الإسكندرية من ناحية الطريق الزراعي قبل فيكتوريا مباشرة . . أتعرف طريق أبو قير الذي تقوم على جانبيه النخيلات ويسير موازيا للترعة المتفرعة من المحمودية إلى الرأس الأسود . . قبل أن تصل إلى تقاطع طريق أبو قير والطريق الواصل إلى فيكتوريا القائمة عنده نقطة المرور الكائنة بجوار الكوبرى . . قبل أن تصل إلى هذه النقطة وأنت سائر على الطريق الزراعي القادم من القاهرة . . بخد مصرفا موازيا للترعة ولطريق أبو قير ولا يبعد عنهما أكثر من مائتي ياردة . . حيث تقع بين الاثنين أرض الأوقاف الزراعية الممتدة حتى الرأس الأسود . إذا اتجهت يمينك بحذاء المصرف ورأيت طريقا غير مرصوف يسمى طريق النخيل قام على حوانبه بعض النخيل الذابل وأشجار الكافور الجافة ، فإذا سرت في الطريق بجوار المصرف مخلفا بضعة بيوت متفرقة على الطريق ، وحدت بيتا فخما أنيقا لمستشار ثرى متقاعد متفرقة على الطريق ، وحدت بيتا فخما أنيقا لمستشار ثرى متقاعد بجاوره بيت هو آخر النيوت القائمة في الطريق ، ولا يبدو بعده سوى

أرض فضاء مقسمة للبناء تنتهى بأراض زراعية تبدو فى أفقها بضعة دور صغيرة .

هذا البيت الذى يجاور البيت الكبير هو البيت المقصود .. أو بلغة العرب بيت القصيد . ومن العبث أن تحاول رؤيته من الخارج فقد تكاثفت أسجار الجازورينا والكافور المحيطة به وتشابكت فروعها وتلاحمت أوراقها حتى أحفته تماما عن الأبصار وأقامت من نفسها غطاء أسبه « بالمكبة » لم تترك خارجها غير السور الخشبي والجاراج ، فإذا تجاوزت باب الحديقة الخشبي في شارع جانبي وجدت البيت قائما أمامك وسط حديقة متكاثفة معشوشبة أشبه بالقلاع الخشنة رمادي اللون قاتم النوافذ قد أحيطت نوافذه السفلية بحواجز ذات قضبان حديدية غليظة ، ويبدو في مدخله المواجه لباب الحديقة بضع درجات تفضي إلى الباب ، وفي الناحية الأخرى تبدو شرفة كبيرة ذات حاجز حجرى واطئ وقد دس أسفلها كوم من حطب الكافور الجاف وأصص مكسورة واحجار وأتربة لم يحاول أحد إزالتها منذ أن غادرته قاطنته الأولى وهي إغطيزية عجوز .

والبيت من الداخل يبدأ بدهليز ضيق يفصى إلى «صالة » صغيرة تطل على الشرفة السابق وصفها ، وقد وضع على يمين الداخل بيانو ضخم قديم وعلى يساره بضعة مقاعد .. وفي المواجهة سلم رخامي يتجه إلى اليسار يؤدى إلى الدور الثاني الذي احتوى على غرف النوم والحمام ، وعلى اليمين غرفة الاستقبال ، ثم حجرة الطعام ذات المدفأة الكبيرة ثم المطبخ .

ذلك هـو مـا يُعضـر فـى ذهنـى مـن تفـاصيل البيـت ، ويبــدو لى أن التفاصيل نفسها ليست بذات أهمية بقدر منظر البيت والجو المحيط به . إن البيت أشبه بقلعة في غابة .. والعين لا تبصر حول إلا أراضي واسعة تتناثر فيها بضع دور مميزة بالحدائق المحيطة بها والنباتات المتسلقة على حدرانها وأسقفها الحمراء المائلة الجمالون .

وأسفل البيت يجرى المصرف الذى يحد الحقول الخضراء المترامية الأطراف الزاخرة بأعواد القصب التى تتماوج أطرافها فى مهب الريح ، ووراء كل ذلك حشد قائم من النخيلات كأنها حراس الأفق .

ذلك هو البيت الذى استقر به صاحبنا ليغرق فى موسيقاه ويضع بحموعة من ألحانه الجديدة ، نموذحا لمعتكف ومثلا لمهبط وحى ، لا يكاد يزعجه فيه طارئ ولا عابر ، ولا يؤنس وحدته رفيق ولا سامر .. اللهم إلا خادمة الأمين وولى أمره وطباحه « مدبولى » .

ولست أدرى كيف مرت به الأيام وقت ذاك .. ولكنى أعرف بصفة عامة من بضع رسائل قصيرة تبادلناها ، أنه كان راضيا عن البيت وعن حياته فيه كل الرضاء ، وأنه لم تشب صفو أوقاته شائبة كدر ولا ضيق ، وكنت أعتقد أنه مستغرق في وحدته ، منهمك في ألحانه ، وأنه يعيش في البيت النائي أشبه بناسك في صومعة .. حتى وصلتني منه رسالة ذات يوم تنبئني بطريقة يسيرة عابرة .. بأنه خطب .

ولا أكتمك القول أن دهشتى من النبأ كانت شديدة ، فقد كانت خطبته ، وهو فى وحدته تلك ، آخر ما يخطر لى على بال ، ومع ذلك فقد أخذت الدهشة تتبدد تدريجيا ، بعد شىء من التفكير استطعت أن استنبط به الطريقة التى يحتمل أن تكون قد تمت بها الخطبة .

كانت الخطيبة ابنة الجار الـذى يقطن البيت الكبير الجاور لبيتى .. ولست أشك ــ برغم أنه لم يحدثنى عن شىء من التفاصيل ــ أن المسألة ، اتخذت صورة حب سريع حارف ملتهب اشعلته الجيرة والوحدة وفرط الحساسية ، فأقدم فى غمرة حيه على حطبتها .

على أية حال لم يكن فى الخطبة شىء يسبب الانزعاج ، بل على النقيض ،كانت ـ بعدزوال الدهشة المفاحئة ـ أبعث على الرضاء والغبطة .. فقد كانت الفتاة .. فيما أعتقد ـ فتاة طيبة الأصل والخلق ، وكان جدها الذى يقطن معه رجلا طيبا موفور الثراء ، ذا مركز محتزم ، إذ كان كما قلت مستشارا سابقاً .

وأرسلت إليه أهنته وأعتب عليه مفاجأته لى وإتمامه الخطبة بهذه الطريقة الخاطفة التي لم تتح لى مشاركتي فرحته وقلت له إنبي محتفظ بحقى في الاحتفال بها عندما نلتقي .

ومرت بعد ذلك أيام أخرى شغلتنى عنه مشاغل الحياة ، حتى وصلتنى منذ بضعة أيام برقية من خادمه يسألني الحضور حالا .

وكان للبرقية وقع شديد الأثـر على نفسسى ، وذهبـت بى الظنـون أسـوا المذاهـب ، وأوجسـت منهـا أشـد المحـاوف ، ولم أملــك ســوى الإسراع لأعرف حلية الأمر .

وبعد نصف ساعة كنت أحلس فى أول قطار يذهب إلى الإسكندرية . وكنت شارد الذهن خلال الطريق وأخذت أوطن النفس على قبول شر النتائج ، ولكنى لم أكد أصل إلى البيت وأقترب من الحديقة حتى بلغت مسامعي أصوات موسيقى لا تخطىء مصدرها أذناى .

لقد كانت موسيقاه ... هو .

وأحسست بالطمأنينة تعاودني ، والسكينة تمالاً نفسى .. وحثثت الخطا متجها إلى الشرفة المطلة على الحديقة والتي لم يكن بابها مغلقا ، ودفعته فانفتح أمامي ، ووجدت إبراهيم حالسا أمام البيانو منهمكا في العزف .

وأحسست من رؤيته سليما بفرحة لقاء الغائب الميئوس من لقائه .. فما شككت لحظة من البرقية التي وصلتني أني فقدته أو أوشك أن أفقده . وإلا .. فما الداعي لتلك البرقية المبكرة التي تدعوني إلى الحضور العاجل؟

أحل .. لعنة الله على الطباخ الغبى .. ماذا تراه يقصد بعمله هذا ؟ أى من دفعه إلى إهداء تلك البرقية المزعجة لى ؟!

ووقفت خلف إبراهيم ووضعت يدى على كتفه محاولا مفاجأته .

وبداً لى أنه قد فوجئ فعلا ، بل كانت مفاجأته أشد كثيرا ممسا كنـت أتوقع حتى أضحى الحال مفاجأة لى أنا .

لقد أحسست به ينتفض تحت يدى ، ثم يلتفت بحذر وخشية كأنه بحرم هارب وقع فجأة تحت قبضة مطارديه .

وأدهشتنى نظرات عينيه عندمًا وقعت على . فقد كانت نظرات ذعـر وخيفة .. لم يكن بهأ أقل ترحيب أو أبتهاج بل إدراك ومعرفة .

كان ينظر إلى من فوق كتفه نظرة شاردة ذاهلة وحلة خاتفة . وما لبث أن انتفض كعصفور بلله القطر ، وأخذ يتسلل من تحت يدى مغادرا مقعده أمام البياتو وهو ينظر إلى نفس النظر وقد أطبق بإحدى يديه على حقيبة صغيرة حتى احتفى في الحجرة المقابلة .

ووقفت أرقبه وهو يختفي عن ناظرى فاغرا فهاه ، مشدوه النظرات ، معقود اللسان ، وأنا مطبق الشفتين .. لا أكاد أحسر على النطق .

لم أحاول تحيته أو الاستفسار عما به .. فقد كانت نظرته وفراره منى صدمة شديدة الوقع على .. ووقفت برهة حائرا أرقب الباب الذى اختفى وراءه .. محاولا أن أتمالك نفسى وأستعيد ثبات أعصابى .. وهممت باللحاق به لكى أعرف منه حقيقة الأمر عندما بدا « الطباخ » على باب الممر المؤدى إلى المطبخ .

ولم يكد يبصرنى الرحل حتى اندفع إلى وفى وجهه ما يشبه البكاء والاستغاثة .. وتشبث بى تشبث غريق فى عجلة نجاة وهتف بى :

\_ الحقنا يا سيدى .

\_ ماذا حدث ؟

- \_ سيدى إبراهيم .
  - سماله؟
- \_ لا أعرف .. ولا هو يعرف .. ولا أحد يعرف أبدا .
  - \_ أخبرني بالضبط عما حدث .

\_ لا شيء أبدا .. لقد كان سليما أربعة وعشرين قيراطا .. لم يشك من شيء مطلقا .. وفي صباح الأمس عاد من الخارج مطبقا على الحقيبة التي رأيته يطبق عليها ، وقد بدت عليه حالة الذهول والشرود .. وهو لا يميز أحدا .. ولا يرى أحدا ولا يفعل إلا الصمت والحملقة والشرود .. وبين آونة وأخرى تصيبه نوبات تجعله في أزمة شديدة يبدو عليه خلالها الألم والإجهاد .. وقد ظننت ما به عارضا طارئا نتيجة إجهاد وحاولت أن أهدئه وأريحه ، وأروح عنه بالمزاح كما تعودت أن أفعل ، ولكنه لم يلتفت إلى و لم يسمعنى .. بل كان بنظر إلى كأنه لا يرانسي .. وخشيت ان يكون قد أصيب بالجنون ، و لم أدر ماذا أفعل .. وأخيرا لم أر بدا من الاستغاثة بك .. فأنا أعلم حبك له ، ومعزته في نفسك ، أرجوك يا سيدي أن تنقذه مما به .. إنها «عين أصابته »! .

وهكذا ظل الرجل يكرر أنها عين أصابته .. وعبثا حاولت أن أعرف منه أكثر من ذلك ، وعبثا أيضا حاولت أن أعرف من إبراهيم شيئا ، فما رأيت منه أكثر مما رأيت منه أول ما أبصرته ، ولا عرفت منه أكثر مما عرفت من خادمه .. شرود وذهول وأزمة عصبية تصيبة بين آونة وأخرى بجعله يذهب بعيدا في أغوار سحيقة ويبدو كأنه يفاوم ويقباوم حتى يصيبه الكلال . . وخلال كل ذلك .. لا تخف وطأة يده على الحقيبة قيد أنملة .. بل هو يقبض عليها كأن بها روحه .

## الفصل الثالث

### جمرة في الماء

وصمت زكى ، وطرق توفيق برأسه وأخذ ينقر بقلم فى يـده نقـرات منتظمة على زجاج المكتب .. وطال الصمت وبدا كأن كلا منهما ينتظر أن يبدأ صاحبه الحديث ، وأخيرا تحدث توفيق قائلا :

- ــ وبعد ؟
- هذا كل ما فى الأمر . . وكل ما وسعنى أن أفعله بعد أن يئست من إدراك علته وفهم ما به ، هو أن آتى به إليك . . ولقد قصصت كل ما يعيه ذهنى عنه لأنى واثق أنك لن تستطيع أن تعرف منه أو من سواه أكثر مما قلت لك .
- \_ لقد قلت الكثير ... إنى لأكاد أعرف الآن معرفتك لـه .. ولكن أخشى أن تكون قد تركته ينتظر طويسلا .. كان يجب علينا أن نرجئ شرحك إلى فرصة أحرى ... حتى لا تدعه يضيق بوحدته .
- \_ لا عليك .. ليس أحب إليه من الوحدة .. إنه لا يكاد يشعر بما حوله ... بل إنه في وحدته أكثر أمنا وطمأنينة .. ما دامت الحقيبة مستقرة تحت إبطه أو في يده .
  - \_ عجيب أمر هذه الحقيبة .. أليست هناك أقل فكرة عما بها ؟
    - \_ أيدا .
    - ــ ولا الخادم ؟

ــ ولا الخادم ... وأرجو إلا تحاول أنت بحرد مسها أو إعارتها أدنى اهتمام . لا تلق إليها بالا قط .. فهى أكثر مــا بــه حساســية .. تجاهلهــا تماما كأنك لا تراها .

\_ مفهوم ... مفهوم ... دعه يدخل ... فليس من الحكمة أو الــذوق أن نطيل انتظاره أكثر من هذا ، دعه يتفضل .

#### \*\*\*

وكان إبراهيم مستندا بظهره إلى المقعد ... وقد مد ساقيه وأخذ ينعم بشيء من الاسترخاء المريح ... كان يحس بفرط حاجته إليه عقب تلك الأشواط المتلاحقة من العدو بين الرمال الثقيلة والأمواج المتلاطمة ... والهروب واللحاق والإغاثة والصراع .

لقد أحب حلسته تلك ... بخضرتها المتزامية ونخيلها المتناثر ، وأشجارها المتكاثفة ، وأبنيتها الشامخة ، ومائها المنبسط العريض ... وزرقة سمائها المشوبة ينتف من السحب البيضاء المتلاحقة ... وترك عينيه الشاردتين تستقران في هدوء على حافة الأفق بين أطراف النخيل ومداخن الدور ، وأرخى أعصابه المكدودة المتوترة ... وبسط أعضاءه المنهكة المشدودة ... عدا ذراعا تركه يشد الحقيبة كأنه عين الثعلب الساهرة .

وانطلقت من صدره زفرة ... أعلن بها رضاءه النسبي عن جلسته تلك ... وأبدى بها أطمئنانه إلى راحته .

ونعم براحته فنزة ... ليس يدرى أقصرت أم طالت ... عندما أحس بكف توضع برفق على كتفه ... فكانت بمثابة الإنذار بانتهاء حالة الاسترخاء ... فتوترت الأعصاب ، وشدت العضلات ... وزاد ذراع الحقيبة إطباقا عليها ، ورفع بصره إلى صاحب الكف المنذرة فأبصر وحه صاحبه . أين كان ؟ ... لقد كاد ينساه . بل لقد نسى أنه هـو الـذى أتـى إلى هنا ؟!! ما هنا ؟

أف لهذه الذاكرة المعتمة التي لا يبصر من حلالها قيد شعرة ؟

وتحدث صاحبه فعلا ... ولكن ليس كثيرا ... لقد قال :

ــ هيا!.

هيا ... هيا ! ليس عليه سوى الاستجابة .

ونهض في صمت يتبع صاحبه ، و لم يطل بهما السير كثيرا .

بضع خطوات فقط ثم عبر بابا أدى إلى حجرة صغيرة أسدلت على نوافذها الستائر واستبدل فيها نور النهار بمصباح كهربائي هادئ الضوء وضع في ركن الحجرة .

وبنظرة سريعة عابرة حذرة استطاع أن يلم بمحتويات الغرفة .

لم يكن بها شيء غير عادى . . بضعة مقاعد حلدية وبضع صور زيتية صغيرة معلقة على الحائط بها أشحار وبحر وسماء وأشياء أحرى من التي ترسم دائما في هذه الصور الزيتية ، ودولاب وضعت به بضعة كتب ضخمة ومنضدة رصت الأزهار في إناء فوقها ، وأريكة أو فراش لا يدرى .

هذا ما قد وقع عليه بصره عند أول خطوة خطاها في داخل الحجرة ، ولكنه لم يكد يخطو خطوة أخرى حتى لمح على يساره مكتبا نهبض من وراءه رجل دقيق التقاطيع أميل إلى القصر والنحافة ، وقد وضع على عينيه منظارا ، وارتسمت على وجهه ابتسامة رقيقة ، ومد يده وهو يقول مرحبا :

\_ أهلا ... أهلا ... تفضل يا أستاذ .

واخذ في أول وهلة بمرأى الرجل. فتوقف وشد ذراعه فوق الحقيبة ، ولكن سيماء الرجل المطمئنة وابتسامته العذبة الرقيقة... بددت حذره وأضاعت مخاوفه ، وجعلته يشعر أنه ليس هناك ما يوجب الخشية ويدعو إلى الحذر.

ومد يده فشد بها على اليد المدودة فوق المكتب ، وعاد الرجل الرقيق الحاشية يرحب به :

\_ أهلا ... وسهلا ... تفضل يا أستاذ إبراهيم .

إذا فهو يعرفه ... ويعرف أن اسمه إبراهيم ... ولكن همل همو حقما إبراهيم ؟. طبعا ... لابد أن يكون كذلك ، وإلا لمما دعماه الرحمل كذلك !

إبراهيم . . أم غير إبراهيم !! ليس عليه إلا أن يكون كذلك . . . وليس أمامه إلا أن يجلس على هذا المقعد المريح الذي يعرضه عليه الرجل .

وهبط إلى المقعد الجلدى الكبير وقد رسم على شفتية ابتسامة يرد بها على ابتسامة الرجل الرقيق . . . وأمامه حلس صاحبه .

واستمر الرجل في حديثه .

\_ فرصة سعيدة جدا يا أستاذ إبراهيم .. لقد كنت أتوق إلى لقائك من قبل ... حتى أعبر لك عن أعجابي المتناهي بألحانك الرائعة . أنا أحب الموسيقي من صغرى ... ولى أذن موسيقية حساسة صادقة الحكم أستطيع بها أن أميز اللحن الطيب الأصيل من اللحن الزائف الردىء . ولقد أحسست وأنا أسمع لك أول ألحانك ... وأظن ذلك منذ خمس سنوات ... أنك فنان موهوب عبقرى ... وأنه سيكون لك شأن كبير في عالم الموسيقي ... ولقد تتبعت ألحانك دائما ، وكنت في كل مرة أود أن أنقل لك رأيي ... ولكن الظروف لم تتح لى الفرصة ، وأظنك أحد أن تقدر بعد كل هذا مدى السعادة التي أشعر بها وأنا ألقاك أخيرا .

كل هذا له هو ؟ لقد ارتاح للرجل من أول نظرة .. ولكنه لم يتوقع قط أن يكون له في نفسه مشل هذا القدر ... والرجل يبدو في قوله عناصا غير منافق .

ولم يعرف بماذا يجيب .... لقد تملكه ارتباك واضطراب مشوب بالرضاء والغبطة . ولم يملك ردا على ذلك سوى أن يطاطئ رأسه ويتمتم كلاما غير مفهوم لأحد ... ولا له هو نفسه .

ولم يكد ينتهى من هذه التمتمة غير المفهومة حتى وجد صاحبه ينهض قائلا:

ـ عن إذنكم دقيقة واحدة .

ثم يتحرك مغادرا الغرفة .

وأحس بشيء من الخوف وهو يجد صاحبه قد خلفه وحده مع الرجل الغريب ، وهم بالنهوض وراءه ، ولكن ابتسامة رقيقة من الرجل الزمته مقعده ، ولم يملك سوى أن يمنحه ابتسامة مشابهة ردا له على ابتسامته .

ووضع الرجل يده على حرس أمامه بالمكتب وهو يقول :

ـ أظن ليس هناك ما يمنع من مشاركتي في فنجان مِن القهوة ؟!

ودخل رجل يرتدى « مريلة » بيضاء ، ولم يجب هو بشمىء ... أو لم يحس فى نفسه الرغبة أو القدرة على المعارضة فى شىء .. إن حمير ما يفعل هو الموافقة والاستسلام .

وأمر الرجل بالقهوة ، وانطلق الآخر ليحضرها . ثم عرض عليه علبة بسجائر فهز رأسه رافضا . . و بعد أن أشعل سيجارة لنفسه عاود حديثه :

\_ كان يجب أن نلتقى قبل الآن ... إنى أعشق الموسيقى . أحس أنها حزء من غذاء الإنسان كالماء والهواء ... أليس كذلك ؟

هذا كلام طيب ... إنه هو أيضا يعتقد ذلك . ولكن ليس بــه رغبـة كبيرة في الحديث ... إن عقدة لسانه لم تفك بعد .

ولم يملك سوى أن أشار برأسه موافقة منه على السؤال .

واستمر الرحل في حديثه دون أن يثقل عليه بطلب الإجابة :

\_ كنت أمس الأول في الأوبرا .. أشاهد الفرقة الإيطالية التسى تعمل بها.. سمعت بضع قطع رائعة .. ألم تسمعها ؟

هذه لم يذكر أنه سمعها ، ولا سمع غيرها ، وبهزة من رأسه يمنة ويسرة أجاب عن السؤال .

وعاود الرحل الحديث :

\_ يُجب أن تسمعها ، ستعجبك حدا ... وشيء آخر أنصحبك أن تشاهده ... « فيلم » عن حياة شوبان يعرض الآن في سينما ... سينما ... لست أذكر الآن .

وهو أيضا لا يذكر ، ولكن الفارق بينهما أن الرجل لا يذكر السينما فقط . أما هو فلا يذكر شيئا أبدا .

وتجاوز الرحل عن السينما التي لا تذكر ، كما يتجاوز هـو عـن كـل شيء لا يذكره ... وعاود الحديث :

\_ كنت بالأمس أسمع الإذاعة فسمعت مصادفة إحدى السمفونيات لبيتهوفن وعلمت أنهم يذيعون سمفونية لأعلام الموسيقى يوم الأربعاء من كل أسبوع فصسمت ألا تفوتنى بعد ذلك . ولم تكد تنتهى السمفونية حتى تبعها دور من موسيقانا الشرقية القديمة لزكى مسراد هو « يبا للى جرحت القلب داويه » ... وأؤكد لك أنه أطربنى جدا ... إنى أحب كل أنواع الموسيقى ... ما دام اللحن جيدا ... وإن مقياس جودة اللحن هو الأثر الذى يتركه في النفس ... وهو نفس مقياس جودة أي عمل فنى .. ولذلك فإنى لا أجد هناك معنى لتقديم العمل الفنى لنفس لا تملك وعيا فنيا ... ولذلك يجب تنمية الوعى الفنى في النفوس حتى يجد العمل الفنى التربة الخصة التي ينتج فيها ثمرته .. ويبدو لى أن خير ما فعلت أنت هو تنمية هذا الوعى ... إنى لا أعتبرك مجرد موسيقى ، بل

اعتبرك صاحب الرسالة ... لقد غرست في نفوس العامة القدرة على استساغة نوع من الموسيقى العالمية كانت تنفر منه لأنها لا تدرك قيمته ... لأن وعيها الفنى كان محدودا ... وإدراكها كان لا يتعدى الموسيقى المتكررة المعادة ذات الليالى والآهات .. وهو شيء قد يكون له قيمته الفنية كلون من ألوان الموسيقى ووجه من وجوهها ولكنه ليس كل شيء ... ومن الخطأ أن يقصر إدراكها الفنى إلا عن فهم واستساغة هذا اللون بالذات ... ويبدو لى أنك قد أدركت هذا النقص وبدأت تعمل على علاجه .. فعندما أتتبع موسيقاك أستطيع أن أجد بها نوعا من تربية الوعى الفنى لعامتنا ، وأجد انتقالا تدريجيا .موسيقانا من المحيط الشرقى الضيق إلى الأفق العالمي المتسع .

عجيب هذا الكلام ا

وأحس إبراهيم بأنه ينصبت إلى الرجل فى لهفة .. ويتبع حديثه تتبع المشوق المدرك الواعمى ... الصافى الذهن ، السريع الفهم ، الحاضر الذاكرة .

هذا الكلام قد بدد الكثير من السحب التي كانت تحيط بـ وأذهـب الكثير من الخوف والحذر مما حوله .

وبدأت أعصابه المشدودة ... تهدأ وتسترخى وابتسم للرحل وهـو يحس بوثاق من الصداقة والثقة يقرب بين أحدهما والآخر .

وابتسم الرحل وهو يتمم حديثه في لهجة تشعر السامع بصدق صاحبها :

\_ كان آخر ما سمعت لك ، هو لحنك « ساعة غروب » ولقد ترك بنفسى أثرا عجيبا ...عجيبا حدا ... لا أظن لحنا ترك بها نفس الأثسر .. كان له شيء يجعلني أميل إلى ذرف الدمع ... لست أدرى لم ولا علام اولكني كنت أحس وأنا أسمعه كأن شيئا عزيزا يتسرب من يدى ولا أملك حفظه أو منع تسربه ... كنت أحس كأن شيئا مضيئا في حياتنا

تهب عليه وعلينا ريح توشك أن تخمد ذبالته ونحن لا نستطيع لها صدا .. كنت أحس .. بحياة تتنزع وروحا تخمـد ... كنـت أكـاد أبصـر أمـامى الشمس الغاربة .

وهنا تحدث إبراهيم ... لأول مرة .. بلا حهد ... ولا مشقة ولا تكلف ... وانفر حت أساريره وانبسطت عقدة لسانه ... وأحس كأنما قد خلف وراءه أكواما من القيود والأثقال والسحب والآكام والرمال والأمواج ، وأنه بات وحده حرا طليقا .. قال ببساطة وحرارة :

\_ أنا أيضا كنن أحس ساعة وضعه بنفس إحساسك ، وليس أحب إلى نفسى من أن أعرف أنه استطاع أن ينقل إليك مشاعرى نقلا صادقا خالصا ... لقد صدر اللحن من قلبى ، فليس عجيبا أن يستقر فى قلبك ، وإذا كنت قد أبصرت من خلال أنغامه شمسا غاربة .. فأنا أيضا قد وضعته وأمامى الشمس تهبط وراء الأفق .. كان الوقت ساعة غروب ... والخسمس قد صبغت البحر بلون الدماء ... وأخذ قرصها الأحمر يتوارى وراء الأفق كأنه جمرة تنطفئ فى الماء مخلفة وراءها رمادا من السحب .

أحل .. أحل . إنه يذكر المنظر حبدا .. يذكره بكل تفاصيله ودقائقه بغير غموض ولا إبهام ... وبغير تلك السحب المعتمة التي تعود أن يراها تتكاثف في ذاكرته وتلفها في ظلمة غاشية تحجب كل ما بها .

وسادت فنزة صمـت انستعاد خلالها تلـك الفـنزة إلى ذاكرتـه ، وقـد أطرق براسه وأطلق من صدره زفرة هادئة مريحة .

وأخذ الدكتور يلقى عليه نظرة فاحصة وبوده لو يستشف ما فى ذهنه ، وانتظر أن يعاود الحديث ليلقى بكلماته بعض الضوء على المتاهة التى يضرب فيها .

وطال الصمت ، واضطر توفيق أن يقول شيئا يخرجه به من تخيلاته في رقة :

- \_ لا بد أن المنظر أرهف مشاعرك ؟ ورفع إبراهيم رأسه وأحاب في يسر :
- \_ جدا ... لقد كان منظرا عجيبا .
  - · ــ أتذكر أين ؟
- ــ في الشاطئ .. على صخرة نائية في سيدى بشر ... كنت أجلس وحيدا في المرة الأولى .
  - \_ والمرة الثانية ؟
    - ــ الثانية!!

و لم يدم صمته أكثر من ثوان ، ثم انطلق في الحديث كأنما يناجي فسه :

\_ كانت معى ، كنا بحلس متجاورين على صخرة مسابهة ، والمنظر الرائع قد امتد أمامنا ، والنسيم قد رق ، والموج قد انبسط ، والجمرة القانية تنزلق فى الماء ، وهى قد استندت برأسها إلى كتفى ، وهمست فى اذنى : « وددت لو اسمعتنى شيئا » ، وكنت أحمل فى حيبى نايا صغيرا ، وحذبته ببطء من حيبى ، شم أخذت أنشدها « ساعة غروب » ، وعندما انتهيت ، التفت إليها فإذا بالدموع تنساب من مآقيها ، وإذا بها تخفى وجهها فى صدرى ، وكأنما العبرات تنساب فى همساتها : « أخشى أن أفقدك ،كنت أحس وأنا أسمعك أنك تذهب بعيدا ، بعيدا وأنى أناديك فلا تجيبنى إلا صدى صرحاتى تبردد بين بعيدا ، بعيدا وأنى أناديك فلا تجيبنى إلا صدى صرحاتى تبردد بين الصخور » ، وضحكت وقلت لها : « لا تخشى شيئا ، أنه تأثير اللحن الذى وضعته فى ساعة يأس ووحدة ، ولوكنت معى وقتذاك لكان شيئا آخر ، ولسميته ساعة شروق ، لشمس لا مغرب لها ، شمس باقية إلى الأبد ، كما سأبقى إلى حوارك » وأفعمها حديثى بالأمل ، فغاضت عبرتها وفاضت بسماتها ، ولقد كنت فى حديثى ساعتذاك مخلصا لها عبرتها وفاضت بسماتها ، ولقد كنت فى حديثى ساعتذاك مخلصا لها

مؤمنا بُعبها ، ولم أكن أظن أنى سأتخلى عنها قط ، كنت واثقا أن شمس حبنا ، لا مغرب لها ، ولكن يبدو لى أن كل شمس مآلها إلى الغروب .

ومرة أخرى عاود صمته ، وخشى توفيق أن يُجْمح بعيدا و لم يُجد بـدا من أن يجذب عنانه بكلمتين ليعيده إلى الطريق فقال :

- \_ وكل غروب مآله إلى شروق جديد .
  - \_ إلا هذا ، فهو غروب بلا شروق .
- \_ أى شىء يدعوك إلى هذا اليأس ؟ ما من ظلمة يأس إلا وراءها بارقة أمل .
- ــ لقد أطفأت بيدى كل البوارق ، لقد انتهى كل شيء ، لا فائدة هناك .

أجل ، لا فائدة ، إنه يذكر الآن أنه قطع كـل حبـال الرجـاء ، يذكـر ساعة أن ذهب إليها وأنبأها أن كل شيء بينهما قد انتهي .

وعاد يردد :

\_ أجل ... لقد قطعت بيدى كل علاقة بيننا .

واحس توفیق آنه قد وضع یده علی شیء ، وأنه قد أمسك بطرف الخیط ، وتركه برهة لیتمالك أنفاسه ، ثم عاد یستحثه :

\_ كيف قطعتها ؟! ماذا حدث بينكما ؟! لقد حيل إلى من حديثك أنكما كنتما خطيبين سعيدين ؟!

ــ احل كنا كذلك ، ولكن ...

وفجأة فتمح الباب وأطل الخادم برأسه حاملا بين يديه فنجاني القهوة .

وفوحئ إبراهيم بدفعة الباب وراءه فتوترت أعصابه وشدت عضلاته وأطبق بذراعه على الحقيبة ،وتلاحقت أنفاسه وهو ينظر بمخذر إلى القادم علفه . .

ماذا يريد ؟ لماذا استدرجوه إلى هنا ؟ ومن هذا الجالس أمامه ذو العوينات ، ما له يحملق به هكذا ؟! وتدفقت السحب في ذهنه، وبدأت المطاردة ، وبدأ العدو في المرمال ، وضل الذهن وضاعت الذاكرة ، وأخذ العرق يتصبب من حبينه .

وأدرك توفيق أن طرف الخيط قد ضاع مرة أخــرى ، واعتصـر حبينـه بيده ثم نظر إلى الخادم في يأس وقال :

وبعد لحظة عاد زكى فأشار إليه توفيق بالجلوس ، فأتخذ مجلسة على المقعد الجلدى الآخر .

ثم حول بصره إلى إبراهيم وسأل:

\_ ماذا به ؟

وأجاب توفيق بهدوء وقد تمالك نفسه :

- ـــ لا شيء ... أصابته النوبة التي حدثتني عنها .
  - ــ ولكن ... هل عرفت منه شينا ؟
- ـ بعض الشيء ... لقد حلوت عن ذهنه بعض صدئه . وانطلق يتحدث بطلاقة واطمئنان ، حتى دخل ذلك الأحمق يحمل القهوة .
  - ـ خسارة ... ولكن لم لا تحاول مرة أخرى ؟
- \_ لا أظن هناك فائدة ... يجب عليه أن يستريح الآن . على أية حال لقد عرفت شيئا هاما ، أعتقد أنه يضع لنا أساسا لحالته تلك ، ويمنحنا سببا طبيعيا لما أصابه .

ــ ما هو ؟

ونظر توفيق إلى إبراهيم فإذا به مازال بعيدا ، وقد بــدا عليـه الإرهـاق والتوتر ، ثم حول بصره إلى زكى قائلا :

- \_ : لقد فك خطبته ، لقد أنهى هوكل شيء على حد قوله . إن المسألة صدمة عاطفية أعقبها انهيار في الأعصاب .
  - ــ ولكن ما السبب ؟
- ـ السبب أنه لا شك مختبئ في ذهنه الشارد وذاكرته المعتمة ، إنه أمامك ، ابحث عنه إذا شئت .
  - \_ ولكن ، ألا يمكنك معرفته ؟
- ــ بل يجب علينا معرفته ، وبغير معرفته لن نستطيع علاجه ، لابد من خلسة أخرى وثالثة ورابعة ،حتى نجلو خبيئة نفسه ... المسألة تحتـــاج إلى وقت .. هذه ليست عملية حراحية يا أستاذ زكى .
- ــ أجل أجل! ولكن مع ذلك أخشى ألا تستطيع .. أخشى أن تزداد حالته سوءا .
- ـ اطمئن ، لا أظن هناك ما يدعو لمخاوفك، ثم إنه ليس أمامنـا سـوى ذلك ، إن حالته تحتم عدم إرهاقه .
  - وأطرق زكى برهة ثم رفع رأسه فجأة قائلا :
  - ـ ألا تظن أن خطيبته تستطيع معاونتنا في شيء ؟
- ـ يتوقف ذلك على رغبتها فى المعاونة ، وعلى نوع مشاعرها نحوه الآن ، وعلى طبيعة ما حدث بينهما ، وعلى أية حال لست أرى ضررا من سماعها على حدة إذا استطعت إحضارها .
- . ــ سأحاول ، سأبذل كل جهدى ، وأعتقد أنها لـن تخيـب رجاءنـا ، فمهما يكن قد أساء إليها فلا أظنها ترفيض معاونتنا في شفائه ، إنهـا مسألة إنسانية ، إنها...
- ولم يتم حديثه فقد قطعه زفرة من إبراهيم أحس فيهما كأنه ينفض عبنا يجثم على صدره ، والتفت الاثنان إليه فسإذا به قد غاد من رحلته الشاقة المضنية ، ومد زكى يده فربت بها ذراعه وقال مخاطبا توفيق :
  - ـ أظننا نستطيع الانصراف الآن ، لقد أضعنا الكثير من وقتك .

ــ أبدا ، لقد أتحت لى فرصة كنت أحلم بها ، وما أعظم سرورى لو استطعت أن أقضى مع الأستاذ وقتا أطول .

ونهض زكي وهو يقول :

\_ إن شاء الله نكرر الزيارة ... إن إبراهيم لا شك سعيد بمعرفتك .

ولم يكن يبدو على إبراهيم شيء من السعادة ... كان منهمكا مكدودا عقب المطاردة والصراع الذي انتهى منهما . ونظر إلى الاثنين في حيرة .. ولم يملك سوى النهوض والشد على اليد التي امتدت لمصافحته والتمتمة بالكلمات غير المفهومة التي تعود أن ينقذ بها نفسه كلما أصابه حرج ، وكلما أعياه الفهم .

وقال زكى وهو يُعيى الرجل الآخر :

ـ سأتصل بك تليفونيا لأنبئك بالنتيجة ... السلام عليكم .

ودلف الاثنان من الباب ... وبعد لحظة كانت إحدى عربات الأحرة تعود بهما إلى مسكن إبراهيم في الحدائق .

كان إبراهيم مازال مطبقا على الحقيبة وصور الطريق تتتابع على بصره من وراء نافذة العربة .

وكان زكى قد استغرق بدوره فى التفكير ... لقد بدا له إحضار الخطيبة مسألة هينة فى مبدأ الامر ... كأنما لم يكن عليه إلا أن يشير إليها بالحضور فتندفع إليه .. ولكنه عندما استغرق فى التفكير وقلب الأمر على وحوهه وحد أن المسألة متعذرة إن لم تكن مستحيلة .

إنه لا يعرفها ولا تشرف بمعرفة جدها .. ومن العسير عليه أن يذهب لدعوة فتاة لم يسبق له معرفتها للحضور إلى طبيب لكى تعترف له بما لا يمكن أن يسمى بأقل من مأساة حب هي أحد طرفيها .

أنها قطعا غير ملزمة بذلك .. ثم من يدرى أنها ليست فى مثل حالمه من الضيق واليأس ... أو من يدرى أنها ليست غاضبة لا تطيق ذكر اسمه .. إن الأسوأ لا بد أن يكون فى الانتظار ... فالقطيعة واقعة ...

وهى لا بد أن تكون ناتجة عن خطأ من أحد الطرفين : إما هو وإما هى . فإذا كانت هى فمعنى ذلك أنها لا تريده مع سبق الإصرار ... وإذا كـان هو فقد أصابها بصدمة جعلته يفقد الكتير من موقعه فى نفسها .

وهكذا ظلت الافتراضات تلف فى رأسه وتدور ... حتى جعلته يندم على هذا العرض ويتهم نفسه بالسخف لمحرد التفكير فيه ... ويقدر سعة صدر الدكتور توفيق لأنه تقبله منه دون أن يسفه آراءه .

على أية حال .. المسألة « ملحوقة » إنه لم يتورط فى شىء بعــد ... ليس عليه سوى الانتظار حتى الغد ، ثم يدق التليفون لتوفيق لينيئه أنه لم يستطع إحضارها ... هذا كل ما فى الأمر .

ولكن لم لا يحاول ؟ .. ماذا يخشى ؟... هبها صدته .. هبها تارت وغضبت .. أى ضرر فى ذلك ؟! إن النتيجة لن تسوء فى حالة الرفض أكثر مما هوكائن ... وإذا قبلت وإذا ذهبت ... وقالت شيئا ... فربما يكون ذا فائدة .. مهما ضؤلت فهى خير من لا شىء .

ووقفت العربة أمام باب البيت وهبط الاثنان ، وتقدم إبراهيم بسهولة واطمئنان .. أن المكان محبب إلى نفسه ليس عليه منه حوف ولا حرج .

وكان مدبولى فى الانتظار فقد تركهما فى المحطة واتجه لإعداد البيت وكانت على سيمائه الطيبة علائم التساؤل واللهفة وتقدم يقود سيده إلى حجرته . ثم تركه وأقبل على زكى متسائلا :

- \_ خير يا سيدى ؟
- ـ خير يا مدبولي ... لقد استطاع الدكتور أن يحدثه .
  - ــ الحمد لله ... وماذا قال له ؟
  - ـ قال أنه فك الخطبة ، وأنهى كل شيء .
- ــ لا حول ولا قوة إلا بالله . إذا فهذا هـو السبب .. كان يجب أن أخمنه ... ولكن لم يخطر ببالى مطلقا أنه يمكن أن يفك الخطبة ...

الله يسامحك يا ست راجية... الله يسامحك ... ولكن فك الخطبة يحـدث. كل هذا ؟

\_ لا بدأن تكون قد حدثت أشياء قبل فك الخطبة ...مشاكل أدت ليه .

\_ عجيبة ؟!!

\_ أي شيء عجيب في ذلك ؟!

ــ المسألة كلها عجيبة ... أنا أعرف أنه يُحب الست راجية وأعرف أنها تحمه ... وأنها ليست من صاحبات المشاكل ... إنها طيبة جدا ... وتحبه جدا .

\_ متأكد ؟

\_ متأكد فقط . أستطيع أن أقسم على هذه النعمة ، ( ورفع رغيف ا إلى حبينه ) .

ولكن زكى قاطعة :

\_ لا داعى للقسم ... على أية حال هذا شيء في مصلحتنا .. هذا يسهل المسألة كثيرا .

\_ أي مسألة ؟

ولم يجب زكى .. بـل أخـذ يحـدق فـى مدبـولى وقـد شـرد ذهنـه . أجل !! لماذا لا يستعين بمدبولى ؟! أنه يبدو مـن حديثـه أنـه علـى معرفـة بها ، وهو لا شك قد رآها وحدثها كثيرا ... وهو رجل طيب محبـوب ... وستقبل ... « راجية » رجاءه قبولا حسنا .

ولكن هل يستطيع إفهامها ؟ ... إنه على شيء من الغباوة .. ولكن لو ألح زكى في إفهامه فلا شك أنه سيفهم وسيحاول إفهامها .

ثم . . ليس هناك سواه . . إنه الوسيلة الوحيدة . . ولا بد من تجربتها .

ــ اسمع .. يا ..

\_ خادمك .

- \_ يا مدبولى .. هناك مسألة هامة .. يتوقف عليها شفاء سيدك إلى حد كبير .. وأعتقد أنك خير من يستطيع أداءها .
  - \_ أنا ؟!
  - \_ أجل أنت .
- \_ أنا يا سيدى لا أفهم كثيرا فى الطب .. إن والدتسى كانت « داية » .. وأبى كان « حلاق صحة » .. ولكن أؤكد للك أنهما لم يورثاني \_ عليهما رحمة الله \_ أى شىء من معلوماتهما الطيبة .
- \_ لسنا نريد منك خدمة طبيـة .. كـل مـا نريـده منـك هـو أن تقنـع « راجية » بالحضور إلى الطبيب للتحدث معه .
- \_ أنا ؟.. أحضر راحية ؟1... لا .. بعد ما حدث لا أجرؤ على الدخول .-
- \_ ما هذا الصياح ؟!.. أبحنون أنت ؟!.. أهذا هو الإحلاص لسيدك ؟! أتخاف من فتاة ؟
- ــ أنا لا أخاف منها .. إذا كان عليها هي فإني على استعداد لكي أطير إليها حالا .. إنها طيبة جدا ، كالسكرة .
  - ـــ إذا ممن تخاف ؟
  - \_ جدها \_ يا سيدى \_ أعوذ بالله .
    - \_ ماذا سيفعل بك ؟
  - ــ لو ذهبت قبل الغداء .. قد يأكلني .
    - ــ إلى هذا الحد ؟
      - ـــ وأكثر .
    - \_ إذا اذهب إليها بعد الغداء .
  - ـ اسمع يا سيدى ... ليس هذا وقت مزاح .
- ــ أنا لا أمزح .. لا بد لك أن تدهب .. إن المسألة حقيقة ذات فائدة كبيرة في علاج سيدك .

- ـ إذا أذهب والأمر للَّه ... ولكنى سأبلغ الأمر أولا إلى « سيدة » .
  - ـ سيدة ؟... من تكون سيدة ؟
    - ــ خادمة راجية .
- ـــ لا .. لا .. يا مدبولى أريد أن تبلغها شخصيا .. أريد منـك أن تعاول التأثير عليها بنفسك .
- \_ إنى أستطيع التأثير على « سيدة » أكثر مما أؤثر عليها .. أن بيننا علاقات طيبة .. وسيدة بدورها تستطيع التأثير على سيدتها أكثر مما يؤثر عليها أى شخص آخر .. ثم هي تحب سيدى إبراهيم وهي ليست بحرد خادمة .. إنها في حكم المربية .
- ــ إذا كنـت واثقا من هـذا .. فافعله .. المهـم هـو أن تقنع راحية بالحضور إلى الطبيب .. وعندما تصل إلى القاهرة دعها تحدثنى فــى التليفون حتى أصطحبها إلى هناك .
  - \_ إن شاء الله .. ربنا يسهل .

وهم مدبولي بالانصراف ، ولكنه التفت فجأة وسأل متداركا :

- \_ ولكن .. من سيمكث مع سيدى ؟
- \_ سأمكث معه أنه ... وسأرسل في أحضار خادمي محمود حتى تحضر .. لا تحمل له هما ... كل ما عليك هو أن تحقق مهمتك وتسرع العودة .
  - \_ حاضر .. حالا .. حالا .. سأحاول أن ألحق بأول قطار .

# الفصل الرابع ما في القلب باق

واندفع الرجل الطيب الأمين إلى مطبخه يهرول بجسده الممتلئ وبطنه البارز وأمسك بمعطف أبيض علق فوق مشحب في المطبخ فندس فيه جسده ثم قذف بالطربوش على رأسه ، وأحند يتلفت حوله في حيرة كأن هناك شيئا هاما يحاول تذكره .. وأخيرا اندفع إلى الباب ورفع ينده إلى أعلى وجذب عصاه المعلقة خلفه وانطلق إلى الخارج .

وفى أول قطار إلى الإسكندرية ألقى الرجل نفسه فوق المقعد وتنفس الصعداء ، ولم يكد حسده يحسس الراحمة والاستقرار حتى انطلق ذهنه يفكر فيما هو مقدم عليه .

من كان يصدق أن سيده العاقل الرزين يحدث له هذا ؟ حقيقة إنه كان أحيانا يأتي بتصرفات لا تعجبه كثيرا .. وحقيقة أنه كان كثير الشرود والذهول .. دءوبا على الوحدة والتنتنة والدندنة .. ولكن هذا لم يكن قط ليودى به إلى ذلك المصير .

أكان يخطر له ببال أن إبراهيم .. الذي رباة كابنه .. بعد عشرة الأعوام الطوال .. لا يعرفه .. سبحان الله ا

وما سر هذه الحقيبة التى يحتضنها ليل نهار ؟! لا بد أن بها شيئا هاما .. لو استطاع أن يعرف ما بها !! ولكنه لا يمكنه منها .. إنه يحتضنها ليل نهار .. حتى في نومه لا يتركها لحظة .

ومسألة فل خطبته هذه .. عجيبة جدا .. إنها لا شك كانت مفاجأة .. فهو يعرف أن العلاقات كانت على أطيبها ويعتقد أن الرواج كان يوشك أن يتم قريبا .

ماذا حدث یا تری ؟ هل فعلت راجیة شینا ؟ لا یظن مطلقا .. إنها فتاة طیبة کاملة .. ولکن من یدری .. « یاما تحت الساهی دواهـی » ، وسنحان علام الغیوب .

ترى هل ستقبل الجحىء إلى القاهرة ؟ .كيف ستلقاه بعدما حـدث ؟! وهل علمت ما حدث لإبراهيم ؟!

أحل . لا شك أن «سيدة » أنبأتها .. فقد استطاع هو أن يخبر «سيدة » بالنبأ في كلمات خاطفة قبل العودة إلى مصر ، ولكن لم تخبره «سيدة » عن نبأ فك الخطبة .

ربما لم تكن لديها فرصة ، أو ربما لم تخبرها « رانجيــة » . ولكـن هــل تخفى « راجية » عنها نبأ كهذا ؟

هذه كلها أحاجي والغاز .. أعيا ذهنه التفكير فيها والخبط في معمياتها .

الكثير . بعد لحظات سيلتقى بسيدة ، وسيعرف منها

وأغمض الرحل عينيه ، ولم يدر أنام أم لم نم ، ولكنه فتح عينيه على حركة في القطار وأبصر ملامح الإسكندرية تقترب في بطء بمزارع الموز والبرج العالى في يمينه والأبنية تزداد وضوحا في خط الأفق .

وفى طريقه إلى السيوف ، كان يحس ، فوق كل مشاعر القلق والضيق والخوف التى تتنازع نفسه ، شمعورا بالراحة قد يصل إلى حد النشوة .

عجبا !! لم كل هذا ؟ أمن أجل سيدة ؟

ولم لا ؟ إنها لطيفة طيبة ، بنت حلال ، وبها كل مايعجبه ، حقيقة أن بها شيئا من سلاطة اللسان ، وقلة الأدب ، ولكنها سلاطة بخفة دم ، وقلة أدب بظرف ولطف ، أم ترى المسألة كلها لا تزيد على « عين الرضا » .

على أية حال ، هو يحبها ، ويظن أنها تحبه ، أو على الأقل تحب شتمه ومضايقته ، وهو نوع من الحب على أية حال .

ولكن ما هذا السخف الذى يشغل ذهنه به ؟! أهذا وقته ؟! فسى مشل هذه المآزق والأزمات يفكر عجوز مثله في هذا العبث ؟!

إنه سيلقاها حاداً عابسا .

ولكن أهى سنزد له حده وعبوسه ؟! أم يستطيع هو أن يحتفظ أمامها بجده وعبوسه ، وهى المهنزار الضاحكة حتى في أشد أوقات الضيق والحرج ؟!

على أية حال ، سيؤدى هو واجبه ، فيجد ويعبـس ، وتفعـل هـى مـا تشاء ، لا بد أن يلبس ثوب الوقار حتى تنتزعه هى عنه .

ووصل إلى البيت . وبدأت أولى المشاكل .

کیف یتصل بـ « سیدة » ؟!

أن لدية الطريقة العادية التي يتصل بها دائما وهي قرع نافذة مطبخها بالحصي من نافذة مطبخه .

ولكن مثل هذه الطريقة كانت تستعمل في أيام السراء عندما كان المزاح مستحبا واللهو مرغوبا .

أما الآن ، فالمسألة جد ، والوسيلة لا بد أن نكون جدا ، إذا يذهب إلى الباب ويدق الجرس ، ثم يقول إنه يريد أن يقابل سيدة .

وإذا أطل الجد ؟

يا ساتر يا رب . فال الله ولا فالك يا مدبولي !

ماذا يقول له ؟. يقول إنه أتى لمقابلة سيدة ؟ لمه ؟ للمعازلة ؟ أم لكى تقنع سيدتها بالحضور إلى القاهرة ؟

من أجل ماذا ؟ هل يعرف الجد فك الخطبة ؟ وهل يعرف ما أصاب إبراهيم ؟

كل هـذه مشكلات تواجهه إذا ما ذهب بالطريق الطبيعي ودق الجرس .

أما بالحصى ، وقرع النافذة ، فالطريق آمن .

وأمسك مدبولي بحصاه وقذف بها النافذة وهو يردد:

« لا تدخلوا البيوت من أبوابها ، إن نوافذها آمن كثيرا ».

ولم تمض لحظة حتى فتحت النافذة وأطلت سيدة ، ولم تكد تراه حتى ضربت صدرها بيدها وباليد الأخرى أصلحت «أوية » المنديل الذي عصبت به رأسها .

\_ مدبولى « ينيلك » . متى حضرت ؟ ألم تسافر صباح اليوم ؟ ولم يكن مدبولى يعتبر لفظة « ينيلك » داخلة ضمن ألفاظ السباب فقد كانت تخرج من فم « سيدة » ببساطة التحية ، كأنها « سعيدة » أو « سلام عليكم » ولذلك فقد أجاب بتؤدة وأدب :

- ـ سعيدة مباركة ؟ لقد أتيت حالا، منذ دقيقة واحدة .
  - ــ و لم أتيت ؟! وكيف حال سيدى إبراهيم ؟
- \_ أتيت من أحله ، إن حالته كما هي ، لقد عرف الدكتسور منه أنه فك خطبته، هل تصدقين ذلك ؟

وأطرقت « سيدة » برأسها ، ورأى مدىولى على سيمائها علامات حزن شديد ، وأطلقت من صدرها تنهيده حارة وأجابت :

\_ علمت منها ذلك الصباح .. عندما أنبأتها بسفركم المفاحئ وما حل بسيدك ، وكانت على حال من الحزن واليأس مروعة . ولقد حاولت عبثا أن أعرف ما بها ، فقد أغلقت عليها حجرتها ورفضت .. حتى أن تجيبنى أنا ، وعندما أنبأتها بما حدث اليوم ، كادت تجين ، وقالت لا بدأن هناك سرا .

سمعها حق ، أنا نفسى أوشك أن أجن ، ما السر ؟ ما السبب ؟ وكيف يحدث كل هذا في هذه الفترة القصيرة ، يومين أو ثلاثة ؟ إنها «عين أصابته » كما قلت ألف مرة ؟ أو من يدرى ؟ ربما يكون سحرا ، أنا دهش ، أنا مذهول .

- \_ ولكن ما الذى أتى بك الآن ؟
- ــ إنى أتيت لأقابلك من أجله ، إنك تستطيعين أن تؤدى له حدمة حليلة .
  - \_ أنا ؟ اكيف ؟
- ــ اسمعى أولا . اهبطى إلى الحديقة ، واقتربى من السور ، فالحديث العلنى من النوافذ غير مستحب في مثل هده الأمور ، وأخشى أن يسمعنى سيدك الكبير أو سيدتك .

وهبط الاثنان واقتربها من ناحية منخفضة من السور الفاصل بين الحديقتين وهمس مدبولي :

- ـ أين سيدتك ؟
- ـ في الناحية الأخرى من الحديقة .
- \_ اسمعى يا سيدة ، هل تستطيعين إقناعها بالذهاب إلى القاهرة .
  - ? al \_\_
- ـ الدكتور يريد أن يتحدث إليها عله يعرف شيئا عن سبب الحالة . ( فديتك يا ليلي )

ووجمت « سيدة » برهة ، وقبل أن تجيب أجاب صوت راحية ، وقد ظهرت في الحديقة من وراء إحدى الخمائل وبدت عليها دهشة شديدة :

- ــ الله 1 مدبولي 11 ألم تسافروا ؟
- ــ سافرنا في الصباح وحضرت أنا الآن .
  - ـ لمه .
  - ــ واللَّه ، يا سيدتي ، كنت أريد شيئا .
    - ثم صمت مترددا.

واقتربت « راجية » من السور ، وانتظرت أن يتـم مدبـولى حديثـه ، فلما يتست قالت له في شيء من نفاد الصبر والضيق :

- ــ ماذا تريد ! انطق .
- \_ أريد .. لقد قلت لسيدة . اسأليها .
- وفي شيء من التوسل اقتربت منها سيدة وقالت :
- كمان يريد منك الذهاب إلى القاهرة لأن الدكتور الذي يعالج سيدى إبراهيم يريد أن يقابلك .
  - ـ يقابلني أنا ؟

وهز مدبولي رأسه بالإيجاب ، وعادت راحية تتساءل :

- ــ ولكن لماذا ؟ ماذا أستطيع أن أفعل أنا ؟
- ــ إنه يريد أن يتحدث معك ، وقد قال لصديقه الدكتور زكــى إنــك تستطيعين أن تفعلي شيئا كثيرا من أجله .
  - ۔۔ انا ؟

وصمتت ، وبدت عليها الحيرة والحزن واليأس ، وقالت سيدة في لهجة متوسلة :

- \_ لماذا لا تذهبين يا سيدتى ؟
  - ۔ بعد کل ما حدث ؟

ـــ أجل ، ألا يحتمل أن يكون ما حدث نتيجة للأزمة التـــى يمــر بهــا ؟ يجب أن تعاونيه يا سيدتي .

واستمر إطراق راحية ثم همست أخيرا:

- \_ وهبي أني قبلت الذهاب.. كيف أقنع حدى بالسفر ؟
  - ــ جرىي أن تقنعيه بأية وسيلة .
  - \_ لا أظن المسألة سهلة إلى هذا الحد .
    - ــ قولي له ...

ولم تتم « سيدة » قولها فقد انطلقت صيحة من داخل الـدار تنادى راحية ، وكانت صيحة الجد .

وأصاب الثلاثة الارتباك ، وهتفت سيدة :

ــ اصعدى إليه يا سيدتى ، وحاولى ، عسى أن يوفقك الله .

واختفى مدبولي .. واندفعت الاثنتان إلى الداخل .

وبعد لحظة كانت راحية تقف أمام حدها مطرقة ، ورفع الجد عينيه عن رسالة أتم قراءتهما ، ثم خلع منظماره وقمال في لهجمة مقتضة :

\_ سنذهب باكر إلى القاهرة .

هكذا ، مرة واحدة ، القاهرة ، القاهرة .

ولم تصدق راحية أذنيها ، وهمت أن تقفز إليه لتعانقه ، ولكنها تصنعت الثبات وقلة الاكثرات وتساءلت في صوت خافت .

\_ لماذا ؟

ـــ أختى « زينب » مريضة وقد أرسلت « رقية » ابنتها هذه الرســالة اليوم .

ثم مد يده إليها بالرسالة ، وتناولتها راحية ومرت بعينيها على سطورها مرا سريعا ، لم تستطع أن تميز سوى كلمات قلائل ، ثـم خفضت يدها بالرسالة ، ولم تجب ، وقال الجد :

- \_ سنأخذ « ديزل » الظهر .
- ودون أن تدرى وجدت نفسها تتساءل :
  - ــ ولماذا لا نأخذ قطار الصباح ؟
- ... لدى موعد في الإسكندرية لابد أن أنتهى منه .
  - ــ أمرك .
- \_ على أية حال ، الظهر من الصباح قريب ، جهزى الحقائب واعملى حسابك أننا سنمر على العزية في عودتنا .
  - \_ حاضر .

وانتهى الحديث ، وعادت راجية إلى حجرتها لتجد سيدة في انتظارها وهي تسالها متلهفة :

- \_ ماذا قلت له ؟
  - ــ لم أقل شيئا .
    - \_ كيف ؟
- ــ لقد قال هو كل شيء .
  - \_ ألم تحاولي إقناعه ؟
    - \_ أقنعه بماذا ؟
      - \_ بالسفر .
- \_ طبعا لم أحاول إقناعه .
  - \_ لماذا ؟
- \_ لأنه هو الذى أقنعنى بالسفر ، لقد أنبأنى من تلقاء نفسه أننا سنذهب فى الغد إلى القاهرة لزيارة أخته زينب لأنها مريضة .

وتنهدت سيدة ورفعت يديها إلى السماء وهتفت: « يا مدبسر الكون » ، وبعد لحظة كان الحصى يطرق نافذة مدبولى ، وكانت سيدة تهتف به :

- \_ انتهينا ، سنسافر ظهر الغد .
- \_ هكذا بسرعة ؟ . من الذي أقنعه ؟
- \_\_ أقنعه ربنا ، أصاب أخته بداء عجل بسفره ، وصدق من قال : مصائب قوم ..
  - ـ بشرك اللَّه بالخير ... هذا أحلى مرض سمعت عنه .
    - ـ ومتى ستسافر أنت ؟
      - ــ الليلة .
    - \_ و لم لا تبقى إلى الغد ؟
- ــ خير البر عاجله ، ومن الأفضل أن أعـود الليلـة حتى أنبئ سـيدى زكى بالأمر لكى يعمل ترتيبه مع الدكتور .
  - ـ وكيف تقابله سيدتى ؟
- ـــ سأعطيك رقم تليمونه في الببت والعيادة ، ودعيها تتصل به بمجـرد وصولها .
  - وأملاها أرقام التليفون ثم ودعها والحتفى .
- وعادت سيدة إلى راحية فوجدتها ساهمة شاردة ، وقد أسندت رأسها على كفها ، وربتت كتفها قائلة في خشية :
  - \_ مالك يا سيدتي راحية ؟! أعدل حدك عن السفر ؟
    - . Y\_
  - ــ إذا فعلام الحزن ، ما دمنا سنسافر إلى مصر في الغد ؟
    - ــ وأى فائدة في السفر إلى مصر ؟
    - \_ ستلتقين بالدكتور وتعاونيه في علاج إبراهيم .
  - ــ وهبیه شفی .. ماذا أرتجی منه وقد قطع کل شیء بیننا ؟
- ـــ لا تینسی هکذا یا سیدتی ، عندما یفیق إلی نفسه لابد أن یعود کل شیء إلی ما کان علیه .
  - \_ لا أعتقد .

- \_ على أية حال ، لا أظنك تكرهين شفاءه .
- ــ ولهذا سأذهب وسأفعل كل ما أســتطيع .. إذا كــان هــو قــد تخلــى عنى ، فلن أتخلى عنه .
- وإذا لم تتخلى عنه فلن يتخلى عنك الله . أن هناك ربا يا سـيدتى ، علمه فوق علمنا ، وتدبيره فوق تدبيرنا ، وإرادته فوق إرادتنا . . كــل مــا علينا أن نفعل الخير ونمضى فى طريقنا .
  - ــ أجل .. صدقت يا سيدة .. نفعـل الخير .. ونمضى فـى الطريـق ، لكي يدمي الشوك أقدامنا .

ثم أطلقت تنهيدة يأس ومست بكفيها بشائر دميع توشك أن تهطل .

#### \*\*\*

وفى اليوم التالى دق التليفون فى عيادة الدكتور زكى قبيل الغروب ، فرفع السماعة ... ولم تخيب أمله وحملت الأسلاك إلى أذنيه صوتها الرقيق تسأله :

- ــ أأستطيع أن أتحدث إلى الدكتور زكى ؟
  - \_ أنا الدكتور زكى .
  - ــ مساء الخير يا دكتور .. أنا راحية .
- أهلا وسهلا .. راجية هانم .. مساء الخير ، حمدا لله على السلامة ، أنا متأسف حدا على ما قد أكون سببته لك من انزعاج ، ولكن لم يدفعنى إلى ما فعلت إلاثقتى بأنك سترحبين بمعاونتنا وأن أمر إبراهيم يهمك كما يهمنا .
  - ــ بالطبع يا دكتور ، أنى سأفعل من أحله كل ما أستطيع .
- ـــ وهذا ما كنـت أتوقـع ... متـى تسـتطيعين الذهــاب إلى الدكتــور توفيق ؟

- ــ وقتما تشاء .
- \_ أيمكن اليوم ؟! لقد أنباته عندما علمت أنك ستحضرين ، إنسا قلد نزوره اليوم أو غدا .
  - \_ أظن من الخير أن نؤجلها إلى الغد .
- كما تشائين ، لا تضايقى نفسك .. كان يجب أن أعرف أنك مازلت متعبة من السفر .
- \_ ليست مسألة تعب ... ولكنى لا أحد من اللائق أن أترك عمتى المريضة في أول يوم .
  - معك حق ... لنؤجلها إلى الغد .
    - \_ صباحا ؟.
    - \_ كما تشائين .
    - ـ في أي ساعة ؟
      - ــ العاشرة ؟
        - ـ أجل .
- ـ حسن حدا .. أتفضلين أن نلتقى فى مكان ... ثم نذهـب معـا أم نلتقى فى العيادة مباشرة ؟
  - ــ أين العيادة ؟
- ــ شارع ماسبيرو ... الشارع الموصل بين كوبسرى « أبو العلا » وشارع الملكة .
  - \_ أعرفه حيدا .. من أي ناحية في الشارع ؟
- من الناحية الأقرب إلى شارع الملكة هـى أول عمـارة بيضـاء عاليـة رقم ٣٧ بجوار إدارة شركة النزام .. أتعرفينها ؟
- أحل .. إنى أعرفها تماما ... وأستطيع أن آتى إليها مباشرة ، فالمسافة بينها وبين بيت عمتى ليست بالبعيدة . إن البيت في الزمالك . ولن يستغرق الوصول إليها أكثر من خمس دقائق في السيارة .

- ... إذا اتفقنا ... سأكون هناك في الساعة العاشرة .
  - ... وأنا سأحضر في نفس الساعة .
- \_ الشقة رقم ٢٧ الدور الخمامس عيمادة الدكتور توفيق عبد الله ، وعسى ألا يعوقك عائق .
  - \_ سأحضر أن شاء الله .
- \_ مرة أخرى أكرر الاعتذار عن إزعاجك .. إنى أعتقد أنى السبب الأول في كل ما حدث .. إنى أنا الذى ألقيت به إلى هناك . كان يجبب أن أكون جارا أقل ضررا .
  - ــ هذا قضاء الله ولا راد لقضائه .
  - \_ صدقت . . أشكرك حدا على تكرمك بالحديث .
    - ــ العفو ... لا شكر على واجب.

ووحد زكى أن الحديث قـد طـال ، وانتظـر أن تكـون هـى البادئـة . بختامه وبإلقاء تحية الوداع ... ووجد أنـه قـد قـال كـل كلمـات الشـكر والأسف و لم يعد في جعبته شيء .

ولكنها هي ، كان في جعبتها شيء .. لم تلق به بعد .. كان يبدو في للمجتها النزدد كأنما تريد أن تسأله شيئا .

وبعد فترة صمت قالت:

- ـ كنت أود أسأل عن شيء يا دكتور .
  - ــ تفضلی ... سلی ما تشائین .
    - ـ هل .. هل ...

واستطاع هو أن يخمن .. ولكنه لم يجسر على التصريح بالإجابة قبـل أن تتم سؤالها ، وأخيرا أتمته :

- ــ أيكون موجودا ؟
- ـ لا .. ولكن إذا كنت ترغبين .
- لا .. لا ... لست أرغب شبعًا ... أني أسأل فقط .

ــ لقد نصح الدكتور بأن تأتى على حـدة فهـو لا يسـتطيع أن يخمـن وقع لقائك عليه .. ولذلك فضل الحذر .

ـ معه حق ... هذا أفضل .. أفضل كثيرا .

لقد كانت تتوق إلى لقائه .. لكنها مع ذلك تحذره .. إنها تخشى منه المجهول الذي توشك أن تلقاه فيه .

إنها تجوزع من أن تبصره على حالته الأحيرة .. كيف أصبح .. وكيف يبدو .

ووحدت أن السماعة ما زالت في يدها .. وأن الطرف الآخر مازال ينتظر منها أن تستدعي ذهنها الشارد .. لكي تصرفه إلى حاله .

وأصابها الأرتباك وتمتمت معتذرة:

- ـ طيب يا دكتور .. سنلتقى في الغد إن شاء الله .
  - \_ إن شاء الله .
  - ــ تمسى على خير .
  - ـــ وأنت من أهله .

ووضع كلاهما السماعة .

وكان في ذهن كل منهما عن الآخر صورة قديمة باهتة من اللمحات العابرة البعيدة التي كان يبصر بها كل منهما صاحبه في فترات الصيف الماضية .

أما صورتها فكانت أقرب إلى الطفولة .. كان يذكرها بحرد صبية رقيقة ، دقيقة .

أما صورته .. فكانت نحيفة طويلة حادة .. لا تلتفت يمنة ولا يسرة ، يميزها شعر غزير حالك ، وحركات سريعة وثابة .

والتقيا في الصباح ... وعندما ألقت عليه النظرة الأولى لم تجد به كثير اختلاف عن الصورة القديمة التي رسمتها في ذهنها لجارهم الدكتور كما كانت تسميه .

أما هو .. فقد كان الفارق الذى وجده ، أكبر من أن يكتم في نفسه آثاره ، فارتسمت الدهشة على وجهه .

لم تعد طفلة ولا صبية وإن كانت الرقة والدقة لا تفارقانها بل حددت نوع جمالها ، فأبدتها فتاة بديعة التكوين ، رائعة السيماء ولكن في رقة ودقة .. وليس فورة طاغية تحس من خطواتها وهي مقبلة عليك أحاسيسك بنسمة مرطبة عطرة تبل روحك وتندى فؤادك ... أكثر مما تحس بلفحة أنوثة حارة تثير أعصابك وتلهب نفسك .. لقد كان جمالا ينزل على النفس بردا وسلاما .

وتصافح الاثنان ولم يكن لديهما الكثر مما بقولانه ، وكمان الدكتور توفيق في الانتظار ، فأشار إلى باب حجرته قائلا :

\_ أظننا من الأفضل ألا نضيع وقنا ، فأنا أعرف أنك لا تملكين وقتك تماما ، تفضلي .

\_ تفضل أنت .

وتقدم زكى وطرق الباب ثم دفعه وأشار إليها بالدحول .

دخلت راحية الحجرة ودارت عيناها دورة سريعة في محتوياتها ، تسم استقرتا على الرجل الواقف خلف المكتب مفتر الثغر ، باش الوجه ، باسطا يده بالسلام .

وشدت على يده وهي تشعر أن هذا الرجل مطمئن ، مريح .

وشد هو على يدها وقد أحس بما سبق أن شبهناه ، بنسمة رطبة عطرة ، تبل الفؤاد وتندى الروح .

وجلس الثلاثة ، واستطاع توفيق ، أن يبدد بسرعة سحب الحرج والتكلف التى توشك أن تخيم عليهم ، وأن يفرض بطلاوة حديثه نوعما من الألفة الطبيعية غير المفتعلة .

ولم تعرف راحية ، أكانت تلك قدرة يمتاز بها الدكتور توفيق وحده ، أم أنها ميزة من مزايا الأطباء النفسانيين ، وضرورة من ضرورات عملهم .

على أية حال ، لقد ملأها الرجل ثقـة واطمئنانـا ، وأزال مـن نفسـها كل شعور بالقلق والحذر .

كان متحدثا في غير ثرثرة . . كان يعرف كيف يفك عقدة الصمت .

ويجرى الحديث سلسا طليا فى سهولة ويسر دون أن يشعر أنه يقصد ذلك ، بل بما تحس أن كل ما يقوله ضرورة من ضرورات الموقف .

وعندما انتهى الحديث عن التحيات ، والجو والإسكندرية ، والسيوف ، وغيرها من توافه الأمور ، ومقدماته ، بدأ الرحل يطرق الموضوع وكأنه لا يطرقه ، بل هو يصله بما سبقه كأنه ما زال يتمسم حديثه عن الجو .

واستطرد الرجل يقول:

\_ على أية حال ، أنا أحب الإسكندرية في الشتاء ، إنها لطيفة وهادئه ، وليست بها رطوبة الصيف ولا ضجة المصطافين .

وأجابت راجية :

\_ معك حق ، إنها \_ باستثناء أيام الزوابع والأمطار \_ ولا سيما فى شهرى أكتوبر ونوفمبر تكون رائعة ، والبحر أملس كالزيت ، ولكن هدوءها ، ولا سيما فى منقطة السيوف يكون مملا مزعجا فى بعض الأحيان .

ــ وكيف تقتلين الملل ؟

- ـ بأشياء كثيرة ، الرسم والموسيقي .
  - \_ أتحبين الموسيقى ؟

وبدأت تحس أنها توشك أن تنزلق في الفيخ ، ولكن سؤال الرجل كان برىء المظهر فلم تملك إلا إجابته :

- \_ أجل ، أحبها .
- \_ أنا أيضا أحب الموسيقي ، أي نوع تفضلين ؟! الكلاسيك .
- \_ أنا أحب الموسيقي الجيدة ، أيا كان نوعها ، الموسيقي التي تصل إلى قرارة نفسي ، بغض النظر عن نوعها .
  - \_ ذلك هو رأيي بالضبط .. وذلك هو ما قلت لإبراهيم .

انی احترمه واحبه لآن کل موسیقاه ممتازة ، لم اسمع له لحنا واحــدا ، لم یطربنی ، ما رأیك أنت ؟

ولم تجب راحية ، ولم يبد عليه أنه يحاول أن يستدرجها إلى شيء ، واستطرد ليقول دون أن ينتظر إجابتها :

\_ لقد حدثته عن آخر لحن سمعته له وهو «ساعة غروب» فحدثنى كذلك كيف وضعه ، وكيف عزفه لك في ساعة غروب .. ووصف لى أثره عليك، وكيف قال لك لو كنت معى لكان لحنا آخر ولسميته « ساعة شروق» .

وهتفت راحبة في تأثر شديد :

\_ أحقا قال ذلك ؟

وأدركت بعد سؤالها أن إرادتها قد خانتها ، وأنها كان يجب أن تكون أكثر ثباتا من ذلك ، ونقلت بصرها بين الرجلين ، والتقى بصرها بأحدهما ، أما الآخر ذو العوينات فقد كان مطرقا برأسه .

وكأنما أحس زكى أن وجوده قــد يزيــد فـى حــرج الفتــاة ، وأنــه قــد يعرقل عـمل صاحبه ، وأن خيرا له لو ترك الغرفة لأمر ما . ولم يكن الانسحاب بالأمر الصعب ، ولا سيما في لحظمة الصمت الحرج التي أعقبت سؤالها المتلهف فنهض في هدوء قائلا:

\_ أتسمحان لى ، بضع دقائق .

ثم غادر الغرفة قبل أن يسمع ردهما .

ومرة الحرى اوشكت سحب الحرج والتكلف أن تخيم عليهما ، ولكن توفيق وحد أن من الخير أن يبدأ عمله فاتحه رأسا إلى الموضوع:

\_ اسمعی یا راحیة ، ساحدثك يمنتهی الصراحة ، وارحو ان تعتبربنی فی حدیثی بحرد صدیق ، إنی لا اباشر عملی كطبیب ولكن كإنسان ... فانزعی من ذهنك انی طبیب . ولست مكلفة بان تقولی لی شیئا لا یعجبك او تجدین حرحا فی قوله ، لأنك حرة فی كل ما تقولین ، وأنا بالطبع لا حق لی فی استجوابك ، ولكنها بحرد مساعدة تتطوعین بها لإنقاذ شخص نرغب جمیعا فی إنقاذه ... ولكن قبل أن نبدا الحدیث احب ان اوجه لك سؤالا خاصا ارجو منك أن تجیبی علیه بمنتهی الصراحة و « البساطة » لأنی اعتقد ان علیه تتوقف قیمة المعاونة التی يمكن ان نتظرها منك ، وعلیه كذلك یتوقف مدی الجهد الذی يمكن ان اطلبه منك و آمل أن تؤدیه لی ، ومدی الصراحة التی يمكن أن نتحدث بها بلا حرج ولا مضایقة ، اتفهمیننی ؟

واحست راجية كأن الرجل قد سلط عليها ضوءا كشافا أو أنه وضعها على قطعة من الزجاج وأخذ يفحصها بالمجهر . وأحست بأنفاسها تتلاحق وأخذت أصابعها تضغط على حانب المقعد ، ثم رفعت بصرها فواجهت عينيه اللتين اترقبانها من وراء المنظار ، وأحست منهما الثقة والطمأنينة وداخلها إيمان بأن صاحبهما لا يملّك أن يهب سوى العون والمساعدة ، ورويدا رويدا بدأ التوتر في أعصابها يتراخى والحرج يتبدد .

وعاد الرجل يسأل في رقة :

\_ ما رأيك ؟

ودون أن ترفع إليه بصرها أجابت :

ـ سل ما تشاء .

\_\_ فهمت من حديث إبراهيم أنك تحبينه ، أو على وجه أدق ، كنست تحبينه ، فهل ما زلت تحملين له هذا الحب ؟!

وأجابت بهزة رأسها دون أن تنفرج شفتاها .

وعاد هو يواصل أستلته .

\_ رغم ما حدت ؟

وانفرجت شفتاها عن إجابة قصيرة بما يشبه الهمس:

\_ أجل ، رغم ما حدث .

\_ ألم تؤثر فعلته في نفسك .

\_ أثرت بالطبع ، ولكن ما في القلب باق كما هو .

... اأستطيع أن أومن برغبتك القوية في معاونته ؟

\_ سافعل من أجله كل ما أستطيع .

ــ رغم أن شفاءه قد لايكون ذا نفع لديك .. أعنى ، أن ...

\_ أفهم جيدا ما تعنى ، وأنا أريد معاونته من أجل نفسه ، لا من أجل

نفسى ،

- ــ حسن حدا .. هذا هو ما كنت أود أن أعرفه ، وبهذه الطريقة ، نستطيع أن نعمل على أساس متين من الرغبة المشتركة والثقة المتبادلة .. لكى نحقق هدفا واحدا . أليس كذلك ؟
- \_ احل .. إنى على أتم استعداد لبذل كل جهد تطلبه فى سبيله .
- \_ أنا لا أريد جهدا ، كل ما أريد هـ و أن تســـريحي فــي مقعــدك . وتتحدثي . . حدثيني عن كل شيء . . تكلمي بإسهاب . قولي مــا شـــــت

من التفاصيل والدقسائق ، والتفاهسات والسسخافات ، دون أن تخشسى المضايقة أو الإثقال .. فإنى مستمع جيد ، وأنا أحد في التفاصيل التي قد تبدو تافهة أشياء قيمة قد توصلنا إلى نتائج لا نتوقعها ، حدثيني عن كل خصام حدث بينكما ، وعن كل ما كان يضايقه ، وعما تظنينه أدى إلى الانفصال .

وهزت راجية رأسها في حيرة ، ثم رفعت كفيها وأجابت :

ــ إن التفكير في هذا قد يؤدى بني إلى الجنون ، إنني لا أذكر أنني فعلت قط ما يضايقه ، لا أذكر شيئا أبدا أبدا .

\_ إذا ، دعينا من هذا ، حدثيني من البداية ... قصى على القصة من أولها ، كيف التقيتما ؟! وكيف تطور الأمر بينكما ؟

وأحست راحية أن الرحل دفع في نفسها رغبة في الحديث . إنها هي نفسها في حاجة إلى علاج . إنها في حالة حفاف ومرارة قد تضيعها الذكرى المحيرة . إن بها حنينا إلى ماض جميل . إن بها شوقا إلى لحظات مضيئة . . ومضت في حياتها كلمح البرق . . أعقبتها ظلمة كثيبة موحشة .

ما أحب أن تغمض عينيها ، وتحيا بذهنها في ذكرياتها الحلوة ، اليائدة .

أطلقت من صدرها زفرة حملتها مرارة الحاضر .. ثم ألقت برأسها على مؤخر المقعد ، وأرخت جسدها وأغمضت عينيها ، وأغفت كل حواسها ، إلا من ذهن ينطلق في ربوع الماضي ، ولسان يهمس بما يراه .

## الفصل الخامس

## بلا رجاء

قبل أن أقص عليك كيف التقينا وكيف توثقت عرى المحبة بيننا ، أود أن أعطيك لمحة سريعة عمن أكون وكيف كنت أحيا قبل أن ألتقى به ... كنا نعيش في بيتنا في السيوف أنا وحدى في شبه عزلة عن العالم ، فقد فقدت أبوى وأنا طفلة صغيرة .

ووجد فی جدی عزاء عن ابنته الراحلة إذ کنت شدیدة الشبه بــأمی . فضمنی إلی کنفه وتولی رعایتی وتربیتی . . حتی بت کل شیء لدیــه فــی دنیاه الخالیة .

ولقد نشأت بطبيعة خلقى مرهفة الحس ، مباله إلى الموسيقى والرسم ، ولكن حدى كان يكره تلك الفنون وكان يراها عبشا لا طائل تحته ولا فائدة منه . وإنها أشبه بالمخدر ، الذى يصرف الإنسان عن حياة الجد والعمل ... ولكى يضمن مستقبلى بدأ هو ينسج خيوطه ويبنيه حجرا حجرا .. فاختار لى زوجى المقبل وهو « ابن خالتى » عبد الرحمن حفيده الآخر وشريكى فى إرث ثروته العريضة وأراضيه الممتدة وأملاكه الواسعة ، ولقد علمه التعليم الذى يكفل له إدارة كل ذلك الثراء العريض وعودة الحياة الجادة الجافة وساعدته طبيعته على قبول تلك الحياة .. فلقد كان حادا ، حافا ، ماديا ، لا يعرف سوى الأرقام والحسابات والأرض والمال والطعام ، وهكذا ضمن حدى المحافظة على مخلفاته ونحن بينها .

وفى وسط هذا الجو المادى الجاف نشأت أشبه بزهرة رقيقة بين الصخور الصلدة . . يذيبني صوت رقيق . . وتنشيني نغمة حلوة ،

وتؤرقنى لفظة قاسية . ولم أملك إلا أن أخلق لنفسى وسط تلك الصحراء الجافة واحة صغيرة أتفيأ بظلالها وأنهل نميرها ، وأن أشيد لروحى وسط ذلك العالم المتجهم الصارم ، عالما صغيرا حلوا كائنا فى غرفتى المطلة على الحديقة المتكاتفة الأشجار الرحبة الأرجاء .

وحاشاى أن أزعم أن هناك من كان يتعمد القسوة على ، بل الأمر على النقيض ، لقد كان الكل يجبنى ولكن بطريقتهم الجافة ، وكان الكل يحاول إسعادى ولكن بوسائلهم التى لم تكن تحمل إلى أى نوع من السعادة . بل إنى أعتقد أن ذلك الجو الصارم الجاف الذى أحاطنى به حدى لم يكن فى حد ذاته إلا دليلا على حبه إياى ومحاولته أن يحيطنى بسياج يصد عنى شرور الحياة ومفاسدها حتى يضمن لى ما يتوهمه من مستقبل سعيد .

مخلوقة واحدة هى التى كنت أجدها تستطيع فهمى ، وفهم تفكيرى .. ولا تتهمنى بالجنون إذا شرد ذهنى عند وقوفى لأرقب الغروب ، أو دمعت عيناى وأنا أستمع إلى هديل بلبل أو نوح حمامة ، تلك هى « دادتى سيدة » التى قامت على تربيتى منذ طفولتى ، والتى كانت أما أشبه منها مربية .. وكانت تتسلل من مخدعها لتجلس إلى وأنا أسترق السمع فى سكون الليل إلى الراديو وهو يحمل إلى النغمات الهادئة اللطيفة ، وكانت وحدها التى تجلس لتحدثنى عن أبى وعن أمى .

ولم أكن أعرف الحب بعد ، أو كنت أعرفه بحرد شعور أتـوق إليـه وأختزنه لفارس أحلام لم يبد في الأفق بعد .

كنت أحب بحهولا أتوهمه ، وأتوهم فيه رقة الأزهمار المتناثرة حولى وعذوبة الموسيقى المنبعثة في أذنسي ، وحمال الشروق أو الغروب الممتد أمام ناظرى .

و لم احاول قط أن أربط بين زوحى المنتظر الذى أعده لى حدى وبسين فارس أحلامي الذي أعددته لنفسى ، إذ لم يكن هنــاك بينهمــا أقــل شــبه ولا

أدني صلة .

ورويدا ، رويدا بدأت أوهامي عن فارس أحلامي تنزكز في مخلوق لم أره ، ولكني كنت أتخيله من بين ألحانه العجيبة التي يحملها إلى سكون الليل. كنت دائما أكثر ميلا إلى الموسيقي الغربية حتى سمعت موسيقاه فإذا هي تشدني في رقة وحنان ، كأنها صدر يضمني أو يد تربت على كتفي .

وهكذا بدأ العشق .. عشق فى الهواء .. لمخلوق لم ألقه ولا أتوقع أن ألقاه . مخلوق لا أعرف شيئا من سماته وإن كنت قد رسمتها فـى ذهنـى من ألحانه التي سمعتها .

وذات ليلة .. ليلة من الليالى الفاتنة .. ذات القمر المطل من ثنايا السحب ، والنسيم الرطب الذي يحمل بين نفحاته شذى الأزهار وكأنها أنفاس عذبة عطرة ، حلست في الشرفة فإذا الألحان السحرية تتسرب إلى أذنى خلال النسيم .

ولم أكن قد أدرت مفتاح الراديو . ولكنى اعتقدت أن « سيدة » قد أدارته وتسللت من الحجرة فحمدت لها فعلتها .

وصمت اللحن وطال صمته فظننت بالجهاز عطل ، ونهضت لإصلاحه فوجدته مغلقا وخيل إلى أنها قد أغلقته ، فأدرته ثانية ولكنى لم أسمع سوى نشرات الأحبار .

وأغلقت الجهاز وعدت إلى موضعى بالشرفة ، ومرة ثانية حملت إلى الريح الألحان العجيبة ، وأصابتني رحفة .. ونهضت لأرى الجهاز فإذا هو مغلق وإذا اللحن ما زال يسرى . وخرجت إلى الشرفة فإذا هو يأتى إلى متخللا الأشجار من ناحية البيت المجاور .

وكنت أغرف أن البيت مهجور طوال الشتاء ، ولم يحل به أحد بعد ، ولكنى تذكرت أن عربة وقفت أمامه بالأمس واستطعت أن ألمح بعض الأضواء تتسرب من النوافذ .

وعجبت أن يكون لساكنيه تلك الموسيقى العجيبة وظننتها آتية من إحدى الموجات الاخرى للإذاعة وحاولت أن أضبط الجهاز على الموجلة المخصوصة ولكن عبثا .

والحذت أنصت عندما سمعت فجأة صوتـا مزعجـا يقطع على متعـة الاستماع ويصيح قائلا:

\_ العشاء جاهز يا أستاذ ، تفضل للأكل وكفي « تنتنة » .

وتوقفت « التنتنة » وسمعت صوتا آخر يجيب في لهفة ضاحكة :

\_ حاضر ياعم مدبولي .. « ننزك التنتنة » .

وتمنيت أن أضرب «عم مدبولي » هذا .. وأن أصيح بالآخر استمر في « التنتنة » ولكن الحياء عقد لساني ، وقمعت في مجلسي أحملق في الظلمات .

ومرت الليلة بعد الليلة وأنا أسمع الصوت العجيب دون أن أعرف صاحبه ، وحاولت عبثا أن أميز شكله خلال النهار . وأخيرا لم أجد بدا إلا الاستعانة بـ « سيدة » فأرسلتها تتنسم الأحبار علها تعرف شيئا .

والتقت سيدة بمدبولي ولم يصعب عليها بلباقتها أن تعرف ما تريده عن جارنا الجديد عازف الموسيقي .

وأتت إلَّى تحمل الأنباء ... وكانت عجبا .. من تظنه ؟

لقد كان صاحب اللحن نفسه هو فارس أحلامي .. وحبيب السروح الذي كنت أختزن له مشاعري وأكنز حبى .

ولا أظن من السهل أن تتصور وقع المفاجأة على عندما أبصر الأمنية التي ظننتها حلما مستحيلا .. والمخلوق الذي ظننته وهما لا يتحقق ، قد بات منى قاب قوسين أو أدنى .

لقد سمعته ليلتذاك وأنا من نشوتي في شبه غيبوبة ، وأصدقــك القــول

إنى لم أذق النوم من فرحتى إلا لماما .. وعندما أقبــل الصبــاح كنــت قــد عقدت النية على أن أراه بأى نمن .

وعلمت أنه يقضى معظم وقته معتكفا فى حجرته يضع ألحانه ، ويؤلف موسيقاه ، وأنه يجلس أمام البيانو الصغبر المواجمة للنافذة التى تطل على الحديقة ، وأننى لو اعتليت السور الفاصل بين البيتين المواجمه للنافذة ، لاستطعت أن أبصره حيدا وهو منهمك فى عزفه دون أن يرانى ودون أن ألفت إلى نظر أحد .

وهكذا لم أكد أسمع العزف يبدأ حتى أدركت أن الفرصة قد حانت ، وهبطت متسللة إلى الجديقة وبدأت أتسلق السور كاللصوص حتى وقفت على حافته وأخذت أزيح فروع الشجر المتكاثفة القائمة بين الجديقتين حتى استطعت أن أجد لى منفذا يطل على النافذة ، ثم أمد عنقى بين الفروع ، وكان اللحن مستمرا على أشده ولم أشك في أنه جالس أمام البيانو ، وقد انهمك في العزف ، وشعرت بنشوة شديدة عندما أيقنت أنى أوشك أن أراه .. ووقع بصرى على النافذة ، ثم تخللها إلى الداخل واستقرت عيناى على « البيانو » ، ولكنه كان خاليا . وفي نفس اللحظة التي شعرت فيها بخيبة الأمل والدهشة سمعت صوتا مفاحشا من أسفل السور يهتف بي :

ــ ضبطتك ، أيتها السارقة .

ونظرت إلى أسفل ، ولدهشتى الشــديدة ،وحدتـه هــو ، أحــل هــو ، هو ، كما رسمته في أوهامي وأحلامي .

وكانت مفاحاًة شديدة الوقع على ، ولا سيما أن العزف كان مستمرا ، وهممت بالتراجع والفرار عندما زلت قدمى وارتطمت بمعمر واه فى السور فانزلقت من عال وهويت من السور إلى داخل الحديقة .

والتوت قدمی ، وانتابنی من الالتواء الم شدید ، وصرخت صرخة مكتومة ، ولم أتمالك أن بكيت .

وأقبل هو على منزعجا وأمسك بقدمى يدلكها فى رفىق وأنا أتاً لم وأتأوه ، وهو يعتذر فى لهجة مستعطفة نادمة .

وفي نفس الوقت كان العزف مازال مستمرا .

ولم أتمالك رغم ألى أن أتساءل في دهشة :

ــ من الذي يعزف إذاً ؟

\_ لا بد أنه مدبولي .

\_ مدبولي ؟ إذا لست أنت ؟

\_ لا ، لست أنا .

\_ إنى أتكلم حادة .

ــ وأنا أيضا أتكلم جادا .

\_ ولكن كيف لا تكون أنت الذي تعزف ؟

\_ لأنه لا يمكننى أن أكون واقفا أمامك ، وفى الوقت نفسه أعزف فى الداخل . وعلى أية حال ليس هذا وقت تحقيق ، لا بد أن أدخلك الآن حتى أربط قدمك .. أنا متأسف حدا لأنى تسببت لك فسى ما حدث ، ولكن عنذرى أنى أستيقظ كل صباح لأعد الورد فى الحديقة فأحده ناقصا ، فلما لقيتك واقفة فوق السور قلت لا بد أن تكونى سارقة الورد .

وبسرعة ، وقبل أن أفكر في الرد عليه حملني بين يديـه وأسـرع إلى الداخل .

ولم أكد أستقر في الحجرة حتى وقع بصرى .. على السبب في كسل ما حدث . وقع بصرى على مسجل صوتى يذيع اللحن الذي سمعته . ونظرت إليه وقلت في عجب :

ــ أهذا آخر لحن لك ؟

\_ لي أنا ؟ . أتعرفين من أنا ؟

\_ طبعا أعرف.

- \_ أواثقة أنت ؟
- ــ انى اعرفك ، واعرف كل لحن وضعته . أنا حقيقة سارقة . لكنى لست سارقة ورد ، أنا سارقة الحان ، إنى كل ليلة أسترق السمع إليك .

وكان يبدو عليه مزيج من الدهشة المصحوب بالألم لما سبب لى . وأخيرا انتهى من ربط قدمى .

وأخذت أفكر كيف أعود إلى المنزل . أمن المعقول أن يحملنى إليه كما فعل عندما أدخلنى إلى داره ؟ ماذا يفعل حدى لو وقع بصره على هذا المنظر ؟! بل ماذا يفعل لو عرف أنى هنا أجلس هذه الجلسة ؟ وتبددت نشوة اللقاء وغلبنى الارتباك والخوف وقلت :

- ـ إني لا بد أن أعود إلى البيت .
- ــ انتظرى على الأقل حتى تستريح قدمك .
  - \_ لا أستطيع .
    - ــ ولمه .
- \_ لا بد أن يكون حدى قد استيقظ الآن وأن تكون « سيدة » قد حهزت الإفطار وهو لا بد سائل عنى .
  - ــ إذا انتظرى حتى أحملك إلى هنالك .
    - \_ تحملني ؟ .. مستحيل .
    - ــ وما وجه الاستحالة ؟
      - \_ ماذا يقول حدى ؟
    - ـــ لن يقول شيئا إنك كابنتى .

وآلمنی منه قوله إننی کابنته ، وکرهت أن يری أنی صغيرة وصحـت به :

- \_ أنا كبيرة ، إن عمرى ست عشرة سنة .
- ــ ستة عشر عاما ، مرة واحدة ، أنت كأمي إذا ؟
- أتمزح ، في وسط هذه المشكلة التي أوقعتني فيها، ماذا تراني فاعلمة؟

- \_ قلت لك أحملك . . أو على الأقل أسندك . . فلم يرق لك هذا .
  - \_ أمعقول أن أعود إلى البيت وأنت تحملني أوتسندني ؟
    - ـ سأوصلك حتى الباب وهناك تسندك الخادمة .
  - ـ باب ؟!!... أتريدني أدخل من الباب وأمشى في الطريق ؟
    - \_ إذا من أين ستعودين ؟
      - \_ كما أتيت .
    - \_ أتعودين من السور مرة أخرى ؟
      - ـ أجل . حتى لا يراني أحد .
- ــ ولكن كيـف أحملـك وأقفـز بـك فـوق السـور ؟! انتظـرى ، لقـد وجدت فكرة هائلة ؟

ثم صاح ينادي مدبولي ، ولكني أمسكت به وقلت له إني لا أريد أن يعرف أحد ما حدث خشية أن تصل القصة إلى مسامع حدى .

وأقبل مدبولي فأمره بالوقوف في الخارج .

وهمس إلى:

- \_ لا بد أن يساعدنا أحد إذا كنت مصرة على أن تعودى من السور .
  - \_ أنى لا أريد أن يعرف أحد .
    - ـ اصبرى إذاً .
  - ثم هتف بالرجل الواقف في الخارج:
    - \_ مدبولي . . أغمض عينيك .
      - وأجاب مدبولي .
      - \_ أغمض عيني ا؟ أنا ؟
        - ــ نعم أنت .
          - 19 44\_
      - \_ قلت لك أغمض عينيك .

- ـــ أنا أغُمض عينــى ؟ لمـاذا أتنــوى أن تلعـب معـى « اســتغماية » . . وحياة والدك يا أستاذ ليس لدى وقت للعب معك ، أنت رجــل « فــائق ورائق » لا عمل لك سوى « التنتنة » ، ولكن أنا عندى أعمال كتيرة .
  - ـ أغمض عينيك ولا تكن لحوحا . أغمض عينيك .
- ــ أهو حكم قراقوش . . أمرنا لله . . أغمضت عينى . . ماذا تريد بعــد ذلك ؟
  - ــ استمر مغمضا .
    - \_ « خلاص » ؟
  - \_ قلت لك انتظر . . لا تفتح عينيك حتى آمرك .
  - ـ حاضر ، لن أفتح عيني حتى أرى آخرتها معك .
    - ثم أحذ يهمس إلى:
- ــ الآن سأسير به إلى السور وهو مغمض العينين . ثم أوقف على السور وأناولك إياه ، وأقفز أنا في حديقة بيتك وأتناولك منه . وعندما أعود تنادين أنت عليهم ، وكأن قدمك التوت وأنت في الحديقة .ما رأيك ؟
- ــ مسألة فيها مغامرة ، ولكن ربنا يستر ، ليس أمامنا من حيلة سواها .

وخرج هو إلى مدبولى فوحده واقفا في الخارج وهو مغمض نصف إغماضة فصاح به :

\_ ما عسى أن أصنع معك ؟ أنت لا تغمضهما حيدا ، لا أريدك أن ترى شيئا أبدا ... أتسمع ؟ أم ترى من الخير أن أربطهما لك .. أنا أعرفك رجلا غشاشا .

ثم ربط عينيه بمنديل ، وقاده إلى السور ورفعه على مقعد إلى حافته ، ثم تركه وعاد إلى فحملنى بين يديه ووصل إلى السور فرفعنى إلى مدبولى وهو على السور معصوب العينين فاغر الفم من فرط الدهشة .

وهمس إبراهيم وهو يرفعني بين يديه :

- \_ مدبولي . خذ .
- \_ آخذ ؟. آخذ ماذا ؟
- \_ مد يديك وتناول ما سأعطيه لك . واحتفظ بـ ه برهــة حتى آخــذه منك ثانية .

ومد مدبولي كفه ، ولكن إبراهيم صاح به في حنق :

ــ مد يديك الاثنتين ، وانحن قليلا .

وفعل مدبولى ، كما طلب منه ، وعندما استقررت بين ذراعيه هتف في دهشة :

- \_ یا نهار اسود ، ما هذا ؟! قتیل ؟
- \_ صه ، أيها الحمار ، أمسك به حيدا و إلا سقط منك .
  - ــ ولكن .. أنا ..

وقفز إبراهيم بسرعة إلى الناحية الأخرى من السور وصاح بمدبولي .

\_ هات ، مد يديك ، الحفضهما قليلا ، أجل هكذا .

واستقررت مرة ثانية بين يدى إبراهيم الذى انحنى ووضعنى برفق على الأرض وتلفت حولى في حذر وحشية وقلت له:

\_ عد أنت بسرعة لئلا يراك أحد .

وفى غمضة عين كان قد قفز فوق السور واستقر في الناحية الأخرى من الحديقة .

وكانت الحوادث تجرى بسرعة وبطريقة مضحكة أنستنى آلام قدمى ، بل لا أكذبك إذا قلت إن المغامرة بعثت فى نفسى نشوة لذيذة وأنا أبصر فارس الأحلام ، العاقل الرزين ، يحملنى ويتواثب فوق الأسوار .

وكنت أستقر في رقدتي فوق الحشائش كما تركني إبراهيم وأنا أرقب مدبولي معصوب العينين يقلب كفه وشفتيه في دهشة وهو يتمتم «أصحاب العقول في راحة » عندما أبصرت بـ « سيدة » تبدو قادمة

من وراء البيت . و لم تكد تبصرني راقدة حتى صاحت منزعجة :

\_ سيدتي راجية ، مالك ؟! كفي الله الشر؟

ــ التوت قدمي وأنا سائرة .

ولكن قبل أن تستقر الإجابة في أذنيها وقع بصرها على مدبولي فوق السور فضربت صدرها بكفها صائحة في دهشة :

\_ مدبولي « ينيلك » ما الذي تفعله فوق السور ؟

وأجاب مدبولي في سهولة :

\_ ألعب « استغماية » .

\_ تلعب استغماية وأنت في هذه السن وفوق أسوار الناس ؟ الهي « تنسخط » .

ومد مدبولي يده لينزع العصابة عن عينيه . ويبدو أنمه لم يكن يـدرك حتى هذه الساعة أنه واقف على السور فقد نظر حوله في فزع ثم هــوى

داخل الحديقة ، قريبا منى . ولطمت يده ساقى فصحت متألمة .

وعلى صوت صياحى وصياحه ، صاح صوت ثالث ، هو آخر ما كنا نود أن يصيح وهو صوت حدى ، إذ بدا في الشرفة وأطل على المنظر العجيب ، منظرى ومدبولي طريحي الأرض .

صاح جدى غاضبا:

ــ ما شاء الله . ماذا يفعل هنا هذا الرجل ؟

وهمست سيدة في حرج وخشية:

ــ انهض يا مدبولي ، وكفي مصائب .

ونهض مدبولي متعثرا والجد يصيح به :

ــ انطق . ماذا أتى بك إلى هنا ؟

ــ أنا ، أنا ،كنت فوق السور .

ــ فوق السور ! وماذا تفعل فوق السور ؟

ــ . . . . أ . . أشم الهواء .

وتداركت سيدة الأمر فقالت للحد :

ــ كان يقص فروع الشجر فوق السور ، فزلت قدمه وسقط عندنا . خذ بالك مرة أخرى يا حاج . الظاهر أن نظره ضعيف .

وصاح مدبولي مرتىكا :

\_ أجل ، أجل ، ضعيف جدا ، السلام عليكم .

وهم بالعودة قافزا على السور فنهره الجد بقوله :

\_ اخرج من الباب ، أيها الأحمق ، إن ما تفعل لا يفعله سوى اللصوص .

\_ حاضر ، لا مؤاخذة .

وهرول الرجل متجها إلى الباب .

وانحنت سيدة فوقى تفحص قدمي وتحاول معاونتي على النهوض.

وبعد لحظات كنت أستقر على الفراش وحمدى يربت رجلى ثم يأمرني أن أستريح ولا أحركها .

ولم يكد حدى يغادر الحجرة وسيدة تخلو بي حتى نظرت إلى نظرة التهام وهمست :

- \_ هذا الكلام لا يدخل عقلى أبدا .
  - <u>ــ ما هو ؟</u>
- ــ التواء قدمك . كل يوم تسيرين في الحديقة في أمـان الله دون أن تلتوى قدمك .
  - \_ قضاء ، وقدرا .
- \_ كلام فارغ ، لا بد أن هناك شيئا ، هل تريدين أن أصدق أن هذا الأحمق قد وقف على السور معصوب العينين لكى يلعب « استغماية » كما قال لى ، أو لكى يشم الهواء كما قال لسيدى ، المسألة لا بد أن يكون فيها سر .
  - \_ اسمعي يا سيدة ، أتريدين الحقيقة ؟

- ـ طبعا ، إذا لم أعرف أنا الحقيقة فمن يعرفها ؟ من الذي يعرف اخباياك وأسرارك في هذا البيت سواى ؟!
- ــ الحقيقة يا سيدة أنى قفزت فوق السور لمشاهدته وهو يعزف على « البيانو » فسقطت .
- ــ هكذا !! إذا فهذا السر فى حيرتك منـذ بضعـة أيـام وانتقـالك مـن النافذة إلى الشرفة ، ومن الشرفة إلى النافذة . أوقد هدأ بالك الآن بعد أن رأيته ؟ أو قد استرحت ؟
  - \_ طبعا . لقد كنت أتمنى رؤيته منذ أكثر من عام .
  - \_ وماذا رأيت ؟! أرأيت به شيئا أكثر مما بسواه من الناس ؟
- \_ أكثر كثيرا . كنت دائما أتخيله في صورة رائعة ولكن ما رأيته فيه كان أروع . لا تستطيعين أن تتصورى مقدار رقته ولطفه ، هل تصدقين أنه حملنى مرة أخرى إلى الله محلنى مرة أخرى إلى السور ؟
- ــ ما شاء الله . إياك أن تذكرى هذا الكلام مرة أخرى . فلـو عـرف حدك لسود عيشنا ، إنه لن يرى به شيئا من اللطف الذى ترينــه ، سـيراه رحلا عاديا وقحا ، يغازل بنات الجيران .
  - ــ لا ، لا يا سيدة ، لا تقولي هذا . إنه ليس كغيره من الناس .
- ــ أنا لا أرى به شيئا أكثر من النـاس ، إنـه يمشــى علــى قدميــه ويهــز يديه .
- ـــ لا يا سيدة ، إنك لاترينه حيدا ، إن بــه شـيئا أفضــل . شــيئا أسمــى وأجمل ، إن به ....
- ولم أستطع أن أعبر عما أريد أن أقول ، إن بــه أشـياء كثـيرة ، إن بــه الروح وبه الحياة . ولم أملك سوى أن أطلـق تنهيـدة حملتهـا الكثـير مـن الحرارة التي تصهر حوانحي .

ووجدت سیدة تبتسم ، ثم تقترب منی وتتحسس شعری فی حنان

وتسألني في رقة :

\_ ماذا به أيضا ؟!

ـ به .. به .. اسمعي يا سيدة ، ألم تجربي الحب !!

- الحب ؟!!

وتنهدت سيدة وأردفت قائلة :

\_ أجل جربته . وأسأل الله لك منه السلامة .

? al \_

ــ لأن أوله حلو وآخره علقم .

\_ أهذا كل ما تعرفين عنه ١٤

ــ وماذا تعرفين أنت ؟

... ماذا أعرف ١٤ أعرف أن الإنسان يظل سائرا في حياته كعابر صحراء بحدبة قاحلة ، لا يبصر من حوله رجاء ولا أملا ، لا شيء غير سراب يلمع من بعد ، ويغريه بالمسير وسط الفراغ والوحشة والعدم ، ليحمله المزيد من مشقة والمزيد من إعياء ، ويستنفد منه جهده وقواه ، ومرة واحدة يشعر فجأة كأن الصحراء قد مستها يد ساحر ، أو كأن أنفاس عيسي ... كما قال الخيام ... قد سرت فيها :

فنفخن الروح في أرض موات

وجعلن النبت يزكو من رفات

وبعمشن المطير يشدو همادلا

في أريــك الأيــك مثنى ورباع

ويرى الحياة قد دبت فى كل ما حوله . فأضحى بريق السراب ماء ، والحصى لألاء ، والظلمة سناء ، واليباب نضرة وبهاء ، وأضحى ثقل الناس لطفا ، وسخافتهم ظرفا ، وغباؤهم ذكاء ، وقبحهم جمالا . ولم يعد فى الحياة إلا كل حلو مستعذب .

إذا كان الإنسان \_ وهو غالبا ما يكون \_ كما قلت لك أولا ، ثم

اصابه فجأة ذلك الذي حدثتك عنه ثانية . فاعلمي ــ بلا جدال أنه احب ، هل فهمت إذن ما هو الحب ؟

وافتر ثغر «سيدة » عن ابتسامة عريضة وأجابت في لهجتها الحانية :
\_ والله ما فهمت شيئا ، أتقولين كلاما مشل الذي تقرئينه في
الكتب ، ثم تسأليني إذا كنت قد فهمت ! أنا لا أفهم شيئا من هذا الذي
قلته عن الصحراء والماء والحصى .. أنا أعرف الحب ، يعنى الحب ، يعنى
بالعربي «حضن وبوس » .

\_ لا يا سيدة ، حرام عليك ، الحب أسمى من أن يركز في مثـل هـذه المظاهر المادية، إن تلك بعض مظاهره، وقد يكون الحب ،ولا تكون هي.

\_ افهمى الحب كما تفهمبنه .. المهم أنك قد وقعت ، والإصابة لم تصب قدمك ، ولكن أصابت قلبك « ربنا يُجعل العواقب سليمة » لأن الإصابة سريعة وحامية .

ـــ الظاهر أنك لا تعرفين شيئا ، إن الإصابة قديمة ، أنــا لم أحبــه اليــوم أو الأمس ، لقد أحببته منذ سمعته ،كانت أنغامه تطير بي إلى عالم آخر . كنت أعيش معه أكثر مما أعيش معكم .

\_ هكذا ! ولم أكن أنا أعلم شيتا عن ذلك « السرحان » .

ــ هل تدرین ماذا أحسست عندما أنبأتنی أنه هو نفسه الذی يقطن بجوارنا ؟

\_ . عاذا ؟

دهشة:

\_ احسست إحساس الذي يتوق إلى الحج ولا يستطيع إليه سبيلا ، عندما يجد الكعبة قد حاءت له . أحسست أنى حصلت من الحياة على اقصى ما أريد ، وقلت لنفسى إن من الجحود أن أسأل الله شيئا بعد ذلك . وزادت ابتسامة « سيدة » وضربت كفا على كف وقالت فسى

\_ اسمعي يا سيدتي راجية ، الظاهر أن الصدمــة لم تصب قدمـك ولا

قلبك ، بل أصابت رأسك .. أمتأكدة أنت أنك في تمام وعيك ؟ هـذا الحديث لا يقوله إلا الشعراء ، أو المجانين .

- \_ أو المحبين ، وأنا أحب يا سيدة ، أحب .
- \_ سلامتك من الحب ، أدعو أن يكون لمن يكرهونك .
  - <u>\_</u> لماذا ؟!
- \_ لأني أخشى عليك من الحب ، أعنى من هذا الحب بالذات .
- \_ تخشين على ؟ امجنونة أنت ؟! تخشين على من الحياة ومن الأمل ؟
- \_ لا ، يا سيدتى ، أنا أخشى عليك من ضياع الأمل . أخشى عليك من فقد الحياة .. هذا شيء لا فسائدة فيه .. أنت تعلمين أنك مخطوبة .
  - \_ لست مخطوبة .
  - \_ شبه مخطوبة .
  - \_ ولا هذا أيضا .

لا تكونى عنيدة ، ولا مكابرة ، أنت تعرفين حدك تماما ، وتعرفين أنه قد وطد عزمه على أن يزوجك ابن خالتك ، وأنه ليس هناك قوة تستطيع زحزحته عن رأيه . ثم أريد أن أسالك : هل أنت واثقة أن الطرف الآخر خال ١٤ ألا يحتمل أن يكون متزوجا ١١ أو خاطبا ١١ أو على الأقل ، مشغولا ؟ فلماذا تعلقين نفسك بأمل لا طائل تحته ولا فائدة ترجى منه .

ولست ادرى لم لم أفكر فى هذا من قبل ، وأحسست كأنما أوشك أن أهوى من حالق أو كأن الضياء الباهر الذى غمرت به نفسى قد انطفأ فجاة .. ولكن منا لبثت أن نفضت عن نفسى بسرعة غبار اليأس ، وعلائم اليأس ، وأنا لم أحدد بعد ما أريد منه ؟ إنى سعيدة بتحقيق أمل سابق ، بل لقد تحقق لى أكثر مما كنت آمل . لقد أصبحت أراه ،

وأسمعه ، وأحس أنه يُعيا بجوارى ، وإن النسمة التي تمر بي قـد سـبق أن مرت به .

ووجدتني أقول لها بنفس ملؤها الثقة والإيمان .

\_ كل هذا لا قيمة له عندى ، إنها عقبات لا دخل لى بها ، إنها لا تقع فى طريقى . ولا تمنع عنى رجاء ولا تخيب أملا ، إن كل ما آمل فيه هو أن أراه من بعد ، وأن أسمعه وهو يعزف ، إنى لا أطمع حتى فى أن يُحس بى ، أو يسأل عنى .

وهزت « سيدة » رأسها ، كأنها لم تقتنع بقولى ، غير أنها لم تر فائدة في استمرار المناقشة ، ولم تملك سوى أن تضمني إليها ، متمتمة ببعض الدعوات التي كانت لاتفتاً تحيطني بها .

ومضت بضعة أيام وأنا قانعة راضية .. كل منا أطمع فينه هنو سمناع الحانه واختلاس النظر إلينه . أو إشنارة سنلام وإيمناءة تحينة كلمنا التقنت الأبصار .

كنت سعيدة ، ولم ينقص مقدار سعادتى أنى شبه مخطوبة وأنى مقيدة إلى إنسان آخر ، لأن مطامعى لم تكن تصل إلى أكثر من بحرد الرغبة فى سماعه أو رؤيته ، ولم أك أتخيل قط احتمال حدوث نوع من الصلات بينى وبينه ، وبالتالى لم أحد ذلك الارتباط قد حال بينى وبين شىء أطمع فيه .

كنت أحيا \_ كما سبق القول \_ حياتين : الحياة الآلية الصماء التى أقضيها مع حدى وابن خالتى والتى لا يسعنى سوى أن أقبل كل ما فيها برضاء شكلى ، والحياة الآخرى المرهفة الذائبة التى أقضيها فى الشرفة عندما يخيم الظلام ويبدأ النسيم يحمل إلى ألحانه .

وهكذا ظللت قانعة بالصلة الروحية الموسيقية حتى بـدرت منـه أول بادرة حركت مطامعي وجعلت القلب يتوق إلى أكثر مما كـان يقنـع

لقد أرسل خادمه ليسأل عنى وعن قدمى من « سيدة » وأتت إلى « سيدة » متسللة تبلغنى السؤال ، فأحسست منه فرحة شديدة وطلبت منها أن ترد له السلام وأن تسأله أن يعزف الليلة اللحن الذى كان يعزفه أول ليلة أتى إلى الإسكندرية .

ولم يكن اللحن ذاته هو ما أريد ، ولكنى كنت أود أن أسأله مطلبا وأردت أن أشعره أنه يفعل من أجلى شيئا .

وفى تلك الليلة كنت أجلس على مقعد فى الشرفة ، وقد أرخيت رأسى على حافته ، ورحت من شرودى فى شبه إغفاءة ، وكانت تجلس على الأرض بجوارى « سيدة » ، وقد اتكأت بذراعها على حافة المقعد ، واللحن يسرى فى سكون الليل ، واستمرت الألحان تصل إلى أذنى ، وكأنى بها هابطة من السماء ، وأخيرا انتهى العزف ، وساد السكون . وأطلقت بعده تنهيدة حارة أعقبها سؤال من سيدة :

\_ ما بالك تتنهدين ؟

\_ أنا سعيدة يا سيدة ، سعيدة جدا ، لقد كنت بالأمس سعيدة وأنا أشارك « الملايين » في سماعه ، كنت سعيدة بألحانه التي تصل إلى كما تصل إلى كل إنسان سواى ، كأنها أشعة الشمس أو هبة نسيم ، تصورى مقدار سعادتى الآن وأنا أحس أنه يعزف لى ، وأنى استمع إليه وحدى ، تصورى مبلغ سعادتك عندما تحسين أن الشمس لم تشرق إلا لتضي لك ، وأن النسيم لم يهب إلا ليملأ رئتيك وحدك .

\_\_ يا سيدتى زاد الله سعادتك ، أنت طيبة وتستحقين كل خير ، إنى لا أستكثر على النسمس أن تشرق لك وحدك ، ولا على النسيم أن يهب من أجلك ... ولو كان الأمر بيدى لمحوت من صفحتك شوائب الكدر وجعلت حياتك هناء خالصا .. ولكن الدنيا لا تفعل ذلك ... الدنيا تستكثر علينا النسمة التي يشاركنا فيها الملايين ... فلا تشرق علينا الشمس إلا وقد حرمناها .. ونحن أثم ما نكون صحة .. الدنيا تكره أن الشمس إلا وقد حرمناها .. ونحن أثم ما نكون صحة .. الدنيا تكره أن ليلى)

تديم على ابن آدم نعمة .. فتدس له فى طياتها النقمة تلو النقمة حتى تغلب النقم النعم ... وأنت يا سيدتى تعيشين فى هذه الدنيا ... وتخضعين لقضائها .. ومن أحل هذا أخشى عليك منها .

- \_ ماذا تخشين على ؟
- ــ أخشى عليك الخيبة والخذلان .
- ــ قلت لك أنى لا أرجو شيئا .. حتى يخيب لى رجماء ... ولا آمـل فـى . شىء حتى يضيع لى آمل ... إن سعادتى مستمدة من هنا .. مــن بــاطنى ... من قلبى ... ومن ذهنى ومن سمعى ... ومن تفكيرى ... ومن أحلامى .
  - .. إنى أخاف عليك من أحلامك.. إن الأحلام حلوة والحقائق مريرة .. وشر ما في الأحلام أنها تجسد لنا مرارة الحقائق إذا ما فتحنا العين عليها .
  - دعينى أغمض عينى برهة .. دعينى أحلم .. حتى أرى ما أحب .. غدا سأفتح عينى وأرى ما سترغمنى الحياة على أن أراه .. فدعينى أتزود من أحلامى . كما يعيننى على مرارة اليقظة .. أنا لا أستطيع أن أرفض نعمة الله التى وهبها لى .. لا أستطيع أن أقتل الإحساس الذى أنعم به على والذى جعلنى أحس بالمتعة فى كل ما أرى .. لا أستطيع أن أوقف ذلك الشعور الذى يجعلنى أمسك منديلا كهذا .. الذى ربط لى به قدمى .. فأضمة وأشمه .. وأشعر منه بنشوة ممتعة ... منديل لا يختلف نسيجه عن نسيج الآلاف من المناديل الملقاة فى جيوبنا.. لانحس لهاأثرا .. ومع ذلك فقد جعلته مشاعرى نسيج وحده .. جعلت خيوطه تتنفس وتهمس بأعذب الهمسات وتناجى أرق المناجاة .

ولم أكن مبالغة في قولى ، فقد كان هذا هو بالضبط ما أشعر به ... ولذلك لم أحاول أن أحد من مشاعرى ... وأوقف من هيامي .. بل اندفعت في استسلام ممتع في أحلامي الجميلة .

ومنذ تلك الليلة ... بدأت الأحلام .. تتخذ طريقها إلى التحسد .. ونشأت بيننا صلمة سؤال وحواب بعون خادمينا : مدبولي وسيدة .. وأخذت كل ليلة أسأله اللحن الذي أود أن أسمعه . .

وزاد التعلق وزاد الوله .. ولم أعد أقنع بصحبة الألحان في سكون الليل .. وبدأت أتطلع إلى صحبة أخرى خلال النهار . ولم يك يصعب على ذلك .. وأمسكت « باللوحة والفرشاة » وبدأت أرسم صورته .. وبت بذلك لا أفارقه ، ليل نهار .. بالليل ألحانه .. وبالنهار رسمه ... أمتع وإياه في خلوة في حجرتي .. أحرى « الفرشاة على اللوحة » لأبرز السمات وأوضح التعابير .

ودخلت « سيدة » وأنا أرسم ، فنظرت إلى الصورة في دهشة وضربت صدرها ... كعادتها عندما تريد أن تعبر عن الدهشة ... وصاحت في صوت لا يخلو من الجذع :

- بسم الله الرحمن الرحيم .. من أين أتى هذا ؟
   وقلت وأنا أتراجع ناظرة إلى الصورة في إعجاب :
  - \_ ما رأيك يا سيدة ؟ أليس بها شبه كبير ؟!
    - \_ والله ، الخالق الناطق .
- \_ سنزين الشبه أكبر عندما تتم الصورة .. ستجدين أنه هو بعينه يجلس معنا .
  - \_ ولكنك ألا تخشين أن يراه أحد ؟!
  - \_ لا تخشى شيئا . إن لدى احتياطات الأمن ، انظرى .
  - ثم قلبت الصورة ، وكان بها رسما كاريكاتوريا لمدبولي .

وضربت « سيدة » صدرها الضربة المألوفه ثم استغرقت في الضحك وقالت وهي تتفرس في الصورة :

ــ « ينيلك » يا مدبولى .. حتى أنت ترسم فى الصورة « ومالك مادا بوزك كالغراب النوحى ... والنبى دمه خفيف يا سيدتى » ... اليوم

أتى إلى يتسلل من وراء السور وأحبرنى أن سبده إبراهيم يسأل عنك ويقسول إنك قد أوحشته وأن به شوقا إلى رؤيتك .. ويسأل متى تنوين الوقوف على السور حتى يستطيع أن يتلقفك هذه المرة .. فلا تصاب قدمك .

وأحسست من حديثها بنشوة وسألتها .

\_ أحقا قال هذا يا سيدة ؟

\_ وحياتك عندى قال هذا . وما الذي يدعوني إلى الكذب ؟!!.

\_ أنا أعرف أنك تريدين ادخال السرور على قلبى.. ويحتمل أنك اخترعت الحديث من أحل هذا.

.. أنا أحب إسعادك حقيقة ، ولكن ليس بالكذب . أقسم لك أن هذا ما قاله .. ولقد ظننت في مبدأ الأمر أنه يحاول بذلك خلسق الحديث معى .. وأنه يريد «جر الشكل » ... وأنا أعرفه خبيثا « بصباصا » رغم ما يبدو عليه من طيبة .. فقلت له : قبل باختصار ماذا تريد ... ولا تدخل سيدك بيننا ؟! فأجاب أنا لم أدخله بيننا .. إنه هو الذي أقحم نفسه .. الظاهر يا سيدة .. أن سيدتك شغلت باله .. فهو لا يفتأ يكرر السؤال عنها .. ولا أكاد أسمع منه طول النهار إلا « يا مدبولي .. أسأل على الجيران » .. « يا مدبولي كيف حال الجيران ؟ » حتى لقد ضقت به والجيران ذرعا .

كان الحديث لذيذا ممتعا على الرغم أنه منقول بواسطتين ... وإن حرارته خلال النقل قد ضاعت وتفاصيله قد بهتت ، ولكن مع ذلك أخذت أستفسر منها واستعيد ، واستطيع أن أجزم أنى أكرهتها بالسؤال على تكراره ما يزيد عن عشر مرات وأخيرا سألتها في استحياء :

ــ أتظنين حقا أنه يريد رؤيتي ؟

\_ أظن حقا ؟.. ولمه لا ؟! .. أهناك في الدنيا من لا يريد رؤيتـك ؟ مـاذا تظنين بنفسك ؟ إنك خير البنات ، إن ذرات الثرى التي تسيرين عليها .. ولم يكن هذا المديح هو ما أطلب .. ولا كان هـذا هـو الاتجـاه الـذى أردت أن أوجه إليه الحديث ... بل كنت أهـدف إلى أكـثر مـن هـذا .. ولذا لم أجد بدا من مقاطعتها حتى لا تضيع على الفرصة ، فقاطعتها قاتلة :

\_ ولكن كيف يتمكن من رؤيتي إذا كان يريد ذلك!

وتوقفت سيدة عن الحديث ونظرت إلى بعين خبيثة مماكرة فاحصة ، وقالت بلهجة ممدودة :

\_ أجل .. دخلنا فسى الجد .. كيف يسراك ؟! هـذه هـى المشكلة .. ولكن هل هناك ضرورة لأن يراك ؟.

ـــ إذا كان هو لم يرفض لى طلبا من طلباتي التي أثقل عليــه بهــا كــل ليلة . أفيحق لى أن أرفض أول طلب له ؟

وأحابت في لهجة لا تخلو من السخرية :

- ـ لا .. كيف ترفضين ؟! أستغفر الله .
- ... لا تضحكي يا سيدة ... أنى أتكلم حادة .
- \_ ولكن رؤيته يا سيدتي ليست بالمسألة السهلة .. بل هي أمر محفوف بالمخاطر .. وأنت تعرفين حدك حيدا .
  - ـــ لن يعرف حدى شيئا .
- ــ إذا دعينا نفكر يا سيدتى .. كيف يراك !! كيف يراك !! على أيـة حال لن نعدم وسيلة للقاء .. ولكن المهم ألا تكون كالمرة السابقة من فوق الأسوار .. لقد مرت الأولى بسلام .. ولكن ليست كل مرة .. تسلم الجرة .. دعينى أفكر يا سيدتى راجية كيف يراك !.

وقلت لها مقاطعة وقد طاف بذهني خاطر جعلني أطير فرحا:

- ـ اسمعى يا سيدة .. لقد خطرت لى فكرة هائلة .
  - \_ غير القفز وشغل « البهلوانات » !؟
- \_ أجل .. أجل .. يوجد معرض لهواة الفنون الجميلة في الأتليه .. وقد قلت لجدى إنى أود مشاهدته ، فوعمد بالتوجه إليه اليوم قائلا إن

لديه موعدا في التريانون وأنه سيوصلني إلى هنالك ثم يذهب هو إلى موعده ويرسل لى العربة كي أمر عليه بها بعد مشاهدة المعرض ، فما رأيك لو أبلغته أنه إذا رغب في رؤية المعرض فسأكون هناك من الرابعة إلى الخامسة وأننا نستطيع مشاهدته معا .. ما رأيك في هذه الفكرة ؟ \_\_ هائلة .. واعتقد أنها مأمونة جدا .. ولكن ... هبي جدك غير رأيه .. ورغب في مشاهدة المعرض ؟

\_ لا أظن ... يسمى الفنون كلها مسخرة .. لا تؤكل صاحبها عيشا . \_ \_ إذا .. سأذهب لأبلغه ... ولكن خدى بالك .كونسى حدارة حدا .. ولا تتحدثي معه أمام الناس .

\_ لا تخشى شيتا .

وانطلقت سيدة تبلغ مدبولى النبأ .. وحلست أعمد الدقمائق والثوانى وانتقل حائرة من حجرة إلى حجرة .. وبي فرحة شديدة ملؤها القلق .

وأذكر أنى لم أتناول من غذائى شيئا .. فإنى أفقد شهيتى لأى انفعال .. سواء أكان حزنا أم فرحا أم غضبا .. وغبادرت المائدة سريعا .. وبدأت أرتدى ملابسى وكانت الساعة لم تزل الثانية والنصف .

وفى الثالثة كنت أوقظ جدى من غفوته فوق مقعده الكبير . ونظر إلى الساعة ثم إلى وقد ارتديت كامل ملابسي :

\_ ما هذا ؟! الساعة ما زالت الثالثة .. علام كل هذه العجلة ؟ وقلت متلعثمة :

\_ إن مشاهدة المعرض ستستغرق وقتا كبيرا ... وأريد أن أنتهــى منــه قبل حلول الظلام .

\_ وأين نحن من الظلام ؟

ــ إنى أخشى أن أترك شيئا دون مشاهدته .

ــ اطمئني ستشاهدين كل شيء . أذهبي الآن وارقدى قليلا .

وذهبت عنه ، ولكنى لم أرقد بالطبع ، بل حلست أرقب عقرب الساعة الذي أقسم ألا يتحرك .

وفى الثالثة والنصف أيقظته مرة ثانية .. وفى هـذه المـرة نهـض وهـو ينظر في غيظ قائلا :

\_ لا فائدة من النوم .. إنها غلطتي من أول الأمر لأنى وافقتك على مشاهدة هذه السخافات .

ولم يستغرق منه ارتداء ملابسه أكثر من خمس دقائق وعندما هممنا بالخروج وسيدة ورائى تهمس فى أذنى بنصائحها فوجئت بآخر ما كنت أرغب فى مجيئه فى هذه اللحظة .. وهو ابن خالتى عبدالرحمن .

ووجدت جدى قد تهللت أساريره وأقبل عليه مرحبا وكنت أعلم أنه يحبه .. فالاثنان كما قلت متشابهان في التفكير والأخلاق .

وقال جدى مهللا:

\_ اهلا .. أهلا .. أتيت في وقتك .. لقد كنا ذاهبين إلى البلدة .. لأن راجية ترغب في مشاهدة الأتيلييه وكنت أنوى أن أوصلها وأذهب إلى التريانون ، فهيا معنا لكي تصحبها إلى هناك بدلا من ذهابها وحيدة .

وسمعت سيدة تهمس قائلة: « حالك الموت يا تارك الصلاة » .. والواقع أن وصول عبد الرحمن في ذلك الوقت كان شرا من الموت لقد كان أشبه بسكين حاد قطع خيوط أمل شدتني إلى السماء ... فهبطت فجأة وارتطمت بالأرض .

وأجاب عبد الرحمن وهو يضع منظاره على عينيه :

\_ كنت أريد أن أعرض عليـك بعـض مسـائل وأطلعـك علـى بعـض الحسابات . ألا تجلس قليلا ؟

وصحت وأنا في ضيق :

\_ لم يعد هناك وقت .

وأجاب حدى عندما أحس بضيقى:

\_ دع هذا حتى عودتنا .. هيا بنا . وخرجنا نحن الثلاثة فركبنا السيارة .

ولم أكن أكره عبد الرحمن ، بل على النقيض .. كنت أحس له .كسا تحسه الأخت لأخيها . فقد أمضينا معا معظم طفولتنا وصبانا ، ولكنى كنت أكره مذهبه في الحياة وطريقة إحساسه بها .. وإغراقه في عمله واعتبار كل شيء عداه توافه لا قيمة لها .. وقد يكون هو غير مخطيء .. وقد يكون الواحب على الإنسان أن يكون كذلك . وقد أكون أنا الشاذة بتفكيرى ، المراهقة بإحساسي الفياض .. فلست أزعم عندما أقول إنى أكره طريقته في الحياة أنه هو الخاطئ وأنا الصائبة .. ولكن كل ما هناك أنى كنت أحس أننا مخلوقان متباينان .. وأن ميولنا شستى .. وأهواءنا متفرقة ولذلك كنت أجعنبه ... وأتحنب مناقشته أو الحديث معه .

ولكن فى هذه اللحظة كنت أحس بضيق شديد منه .. فعلى الرغم أنه لا ذنب له فى حضوره فى هذا الموعد .. فهو بلا شك لا يعلم أنى ذاهبة لأرى إبراهيم \_ والحمد الله أنه لا يعلم \_ ومع ذلك لم أبراً من كرهه والسخط عليه .

ويبدو لى أن الضيق الذى استبد بى ساعتذاك قد ارتسمت معالمه على وجهى حتى أن جدى لم يملك أن سألنى فى دهشة :

ــ ما بك يا راجية ؟

وافقت لنفسى .. وادركت أنى يجب أن أكون على حذر شديد .. والا أترك العنان لمشاعرى حتى تبدو جلية على وجهى .. ولم أملـك إلا الاعتذار بأقرب عذر طرا على ذهنى فقلت له :

- \_ ألم بي صداع مفاجئ .
  - \_ أتحبين أن نعود بك ؟
- ــ لا .. لا .. إنه سرعان ما يزول .

أحل إن رؤيته ، ولو من بعمد .. خير من ألا أراه .. وإنسى أكسره أن يقول إنى أخلفت موعدى و لم آبه له .

ثم ... من يدرى ؟١

وكانت « من يدرى » هذه .. هي أملى الدائم ورجائي الأحير .. في عالم الغيب المعتم بظلمات اليأس .

أجل إن كل ما لم يكشف عنه الغيب .. مهما بلغ يأسنا منه .. قد ننتظر منه شيئا .

وهكذا جلست في العربة .. آمل في ذلك الشيء .

والحرجني من شرودي صوت عبد الرحمن يقول لجدي :

\_ كنت أريد أن أشرح لك مسألة السماد .. لأن بنك التسليف رفض أن يسلمنا ، وكذلك كنت أرغب في أخذ رأيك في أسهم شركة الحرير ... ومعى الآن تقرير مصلحة الضرائب .

ولمحته يخرج ورقة يعرضها على حمدى . . ولم أكن أفهم شيئا من حديث السماد ولا الضرائب ، وكان هذا هو حديثهما الدائم .

وشرد بى الذهن مرة أخرى فى أشياء أقسرب إلى نفسى من السماد وشركة الحرير وغيره مما يتحدثان فبه .. ولم أفق إلا وقد وقفت العربة أمام الاتيلييه .. وفتحت باب العربة وقفزت إلى الرصيف ، وعبد الرحمن ما زال منهمكا فى شرح بعض الأوراق لجدى ، وقلت أستحثه .

\_ هيا يا عبد الرحمن .

ــ دقيقة واحدة .

ثم استمر في حديثه إلى الجد:

\_ يبقى بعد هـذا خمسـة آلاف وخمسـة وتسـعين حنيهـا مضافـا إليهـا خمسة عشر في المائة عمولة الشركة .. فيكون جملة الحساب ..

وصحت به فی ضیق :

ــ أنا واقعة يا عبد الرحمن .

ــ آ .. أهذا هو الاتيلييه .. ماذا به ؟

\_ والله لست أدرى ماذا به .. به صور بالطبع .

ــ صور ...

ثم التفت إلى حدى الذي كمان منهمكما في فحص الأوراق ووجمه إليه الحديث :

ــ أظن تؤجل المسألة حتى نعود لأن راجية متعجلة .

ولكن يبدو أن حدى كان منهمكا فسى الأوراق التبى ألقسى بها عبد الرحمن إليه فقد وحدته يقول دون أن يلتفت حوله:

ـــ لكنى لم أفهم بعد حساب ألف الجنيه ... أى دخل لهــا فـى جملـة الأيراد ما دمت قد خصمت النسبة المطلوبة !

وبدأ صبرى ينفذ .. فصحت بجدى :

ـ بعدين يا جدى تقدر أن تفهم . . ليس هكذا في الطريق .

ويبدو أن حدى قد استغرق في الأوراق بكليته إذ لم تبلغ صيحتـــى أذنيه ووحدته ما زال مستمرا في توحيه الحديث إلى عبد الرحمن قائلا :

ـ وثاني شيء . . مسألة الضرائب هذه .

وكان عبد الرحمن قد أدرك مبلغ ضيقى ومبلغ استغراق حدى فى مناقشته فأراد أن يضع حلا للمشكلة ... وكان أسعد حل يمكن أن يوضع ما سمعته يقوله :

ــ أظن الأفضل أن تدخلى أنت يا راجية .. ودعينى أنا أرافــق حــدى لتكملة الحساب .. أنــا فـى الواقــع .. ليـس لى فـى المعــارض .. ولا فــى الرسوم .. تفضلى أنت يا راجية .

وكأن قوله كان حكما بالإفراج عنى وإطلاق حريتى .. وأحسست أنى أكاد من الفرحة أقفز إلى الداخل وهممت بأن أستدير إلى الباب عندما سمعت حدى يقول في يسر :

- .. لا .. دع الحساب إلى وقت آخر .. انزل معها أفضل .

وهكذا .. فى نفس الوقت ... ألغى حكم الإفراج وتبدد الأمل .. وخطواته ولم أملك إلا أن أدير ظهرى إلى العربة وأتقدم إلى الداخل .. وخطواته تطرق الأرض ورائى .. وظله يتبع ظلى .

## الفصل السادس

## مقيم في الذاكرة

نفذت من الباب الحديدى « للأتيلييه » وعبرت الحديقة الصغيرة ثم صعدت سلمه الرخامي المنحني القائم أمام البناء الأصفر العتيق ولمحت الساعة في يدى فوجدتها الساعة الرابعة وعشر دقائق ، وكان السلم خاليا إلا منى ومن عبد الرحمن الذي كان يصعد ورائى في تثاقل المكلف عملا يضيق به .

ودلفنا من الباب الحشبى المفضى إلى (صالة) العرض الرحبة ولم يكن المكان قد ازدحم، فأحذت أقلب النظر يمنة ويسسرة، ويبدو أن وقفتي قد طالت إذ سمعت صاحبي يقول بصوت متبرم:

\_ مالك حائرة ؟ . أتبحثين عن شيء ؟

وحـاولت جهـدى أن أخفـى مـا بـى مـن اضطـراب وارتبـاك وقلـت متصنعة الهدوء :

\_ لا ... إنى أسائل نفسى من أين أبدأ .

\_ أهذه مشكلة ؟ أبدتي من أي مكان وتنتهين حتما إليه .. أبدئي من هنا .. من هنا . أليست كلها صورا ؟

وأجبته في ضيق :

\_ لا يا أستاذ .. ليست كلها صورا .. إنها مذاهب ودراسات لابد أن أبدا بالناحية المهمة .

وهنا بدت لى \_ بما لا يقبل جدالا ولا شكا \_ الناحية المهمة ... بل المهمة جدا ، إذ أبصرت إبراهيم يقف في أحد الأركان وهو يتطلع بقامته الممشوقة إلى إحدى الصور .

وأصابني الاضطراب . . لست أدرى لـم . . . مرة سه شانت أمـرا متوقعا . . بل مرجوا ومأمولا . . فعلام الاضطراب إذا ؟

وحاولت جهدى أن أتمالك .. ولا سيما وأما أرب تم م عماء الرحمسن قد زاد وهو يقول في ضيق :

\_ ألم ترى بعد الناحية المهمة ؟

وبقدر ما استطعت من السهولة أحبته:

\_ أجل وجدتها .. لنبدأ من هذا الركن .

وأشرت إلى الركن الذي وقف عنده إبراهيم نسم المجهب إليه ، وتساءل عبد الرحمن وهو يهرول وراتي :

\_ ولم هذا الركن بالذات ؟ . . هل أستطيع أن أفهم أهمته ؟

وكنا قد اقتربنا من الركن ولمحت به بعن العسور " السبريالية » فأجبته في لهجة الواثقة :

- ـ إن به بعض دراسات هامة للمذهب « السيربالي ١٠٠٠٠٠
  - ــ « سيريالي » .

وتطلع إلى الصور المعلقة ثم قلب سُفتيه احتقارا ورفع نعيمه بمحباً قال :

\_ هذه « اللحبطة » اسمها « سيريالي » !! أما أستنسع أن أفعل مثلها بسهولة .

\_ اخفض صوتك .. من فضلك .. إذا كنب تحها العس .. فكف عنه لسانك .. ولا تفضحنا ، وإذا كنبت تستطيع أن بر سم مشل همذه الصور فمن الذي منعك من رسمها ؟

وكنت قد اقتربت من إبراهيم .. حتى وففت بحمواره .. ولست أدرى إذا كان لم يرنى ... أم أنه رآنى وبصحبتي عمد الرحمن فحماول ألا يلتفت إلى .

وأحذت أتطلع إلى إحدى الصور وذهنى شارد .. وتفكيرى مضطرب .. وأعصابى متوترة ، ولم يحل كل هذا بينى وبين شعور بالمتعة تسرب إلى نفسى من مجرد إحساسى بأننى واقفة بجواره ، رغم أنى لا أراه واحتمال انتقاله من موضعه .

ولا شك أن الوقفة تد طالت فقد وجدت عبد الرحمن يخرج زفرة ملل ثم يهمس إلى في صوت حاول جهده أن يخفضه حتى لا يسمعه سواى :

\_ وبعد !! إلى متى هكذا ؟.. ألا تنوين التحرك من أمام هذه الصورة ؟! وأفقت من شرودى ... لأهمس إليه في برود :

ــ دعنى أشاهد كما أشاء .

\_\_ ولكن إذا وقفنا أمام كل صورة هذه الوقفة فلن يكفينا عام لمشاهدة المعرض كله .

\_ أنا لا أستطيع المشاهدة إلا هكذا .

ــ ثم إن الصورة لا تستحق كل هذا التطلع .

\_ أنا لم أرغمك على التطلع إليها .. أمامك المعرض متسع ... تطلع إلى ما يعجبك .. وإذا لم يعجبك المعرض كله فيمكنك مغادرته .. لم يرغمك أحد على الحضور .

ويبدو أن رنة الغضب في همسى كانت واضحة .. وكان عبد الرحمن بطبعه مسالما غير ميال إلى العناد أو المشاكسة .

ولذلك لم يلبث أن قال في هدوء :

ــ أنت وما تشاتين .. شاهدى ما يعجبك .. وباتى فـى المعـرض إذا أردت . سأشاهد أنا بقية الصور .

ثم أخذ في الابتعاد عنى ملقيا نظرات سريعة عابرة على الصور المعلقة .

وأحسست من ابتعاده بعض الحرية ، فالتفت يمنة إلى حيث كان يقف إبراهيم فوحدته يتنقل اتجاهى ببطء وهـو يرقـب الصـور كأنمـا انتقاله طبیعی غیر مقصود ، فلما اقترب منی التفت إلى نصف التفاتة وهمس قائلا:

ـ نهارك سعيد يا راجية .

ومرة اخرى \_ رغم اضطرابى الشديد \_ لم أستطع منع شعورى بالمتعة وأنا أسمع اسمى يخرج من شفتيه . وأحسست بشىء من الزهو باسمى وهو ينطقه هكذا مجردا . وأجبته في مثل همسه :

\_\_ نهارك سعيد يا أستاذ .. أنا متأسفة حدا لأنى لا أستطيع مصافحتك أو الحديث معك ، لأن ابن خالتي معي .. كنت أنوى المجئ وحدى ، ولكنه صادفنا ونحن خارجون من البيت ... فدعاه حدى إلى مصاحبتى .

\_ لا داعى للأسف .. نحن على أية حال استطعنا أن نلتقــى .. وأن يرى كل منا الآخر .

وهنا رأيت عبد الرحمن يقترب .. بعد أن شاهد بطريقته السريعة كل المعرض ، ولم يستطع أن يخفى علامات الضيق والامتعاض ولا حاول أن يخفض صوته إلى درجة الهمس بل قال في ضيق :

\_ كفى حملقة . في هذه السخافات التي تسمينها « السيرياليزم » .

وانتقلت حطوة اتجاهه .. فقد شعرت هذه المرة أن الوقفة قد طالت فعلا وأنها لم يعد لها مبرر بعد أن اعتذرت لإبراهيم .

وكانت وقفتى أمام صورة أخرى من الرسم السيريالي أكثر تعقيدا من الأولى .

ويبدو أن عبد الرحمين قيد توهيم أن وقفتى أمام الصورة الأخرى ستطول كالوقفة الأولى . . وأن هذا قد جعل صبره ينفيد وصدره يضيق وحلمه يصل إلى نهاية فقد قال لى في حنق :

ــ هذه ليست طريقة يا راحية .. كأنى بك لا تشاهدين بل تتعمدين إثارتي .. أى شيء يمكن أن يوقفك أمام هذه الصورة كل هذه الوقفة ؟! ماذا يمكن أن نرى في هذه « اللخبطة والشخبطة » ؟! .

ولم أكن غاضبة بالقدر الذى أحبت به ... ولكن كان على أن أدعى الغضب حتى أجعله لا يتمادى فى طريقته وحتى أوقفه عند حده . قلت له :

\_ ما شاء الله ... أتنوى أن تفتح لى تحقيقا فى كل صورة أقف أمامها .. شىء عجيب !!... أحعلوك قيما على ... إنك تنظر إلى الصور نظرة خاطفة لأنك لا تفهم ما بها .. أمعقول أن تشاهد المعرض كله فى هذه الدقائق التى مررت به خلالها ؟!.. إنك تنظر إليها كما تنظر إلى إعلانات الحائط فى الطرقات ونحن نمر بها راكبين السيارة ... ولكنى أنظر إليها نظرة تمعن وفحص .. إنى أشاهدها مشاهدة نقد ودراسة ... هذه هى طريقتى فى المشاهدة ... وأنا أحس منها بمتعة كبيرة .

\_ ولكنى لا أشعر أبدا بهذه المتعة .. فما ذنبي أنا ؟

ما ذنبك ؟.. ومن الذى أحبرك على المجىء ؟! أنا لم أضربك على يدك ولم أربطك من عنقك .. إذا كنت لا تحتمل البقاء فاذهب إلى حيث تريد .. ودعنى أشاهد على مهل .. بدل هذا الضيق الذى تبديه في كل لحظة والتحقيق الذى تفتحه أمام كل صورة .

والظاهر أنه كان قد ضاق بي فعلا .. إذ لم يكد يسمع منى هذا العرض حتى قال :

\_ وهذا ما سأفعله .. لأنى قطعا لا أحتمل الصبر على هذا الحال .. سأذهب إلى مأمورية ناحية الحمرك .. لأقضى عملا مفيداً بدل هذا التسكع:الذى أتسكعه بحوارك وسآتى إليك بعد ساعة ... أظنك تكونين خلالها قد اكتفيت مشاهدة ؟

ساعة مرة واحدة !! لقد كان هذا أكثر مما أتصور ... ولم أشأ أن أبدى فرحة زاتدة حتى لا أتير شكوكه بل رفعت كتفى وبصرى معلى بالصورة وقلت في غير اكتراث:

ـ كما تشاء .. سأنتظرك حتى تعود :

وأولانى ظهره رافعا عنى القيد ، وانطلق ، واحسست أنا بزوال الغمة .. وانتابنى شعور لذيذ .. وأحسست بالرغم من امتلاء المعرض بالزوار .. بشعور العاشق فى أول خلوة له .. وانتظرت لحظة حتى أعطى لسجانى فرصة الخروج .. ثم بدأت أتلفت حولى باحتة عن إبراهيم .

وتملكني خذلان شديد إذ لم أحد له أثرا .

أيعقل هذا ؟! ألهذا الحد بلغت سخرية الظروف وجنونها ؟! ولم لا ؟.. ألا يعقل أن يكون قد انصرف بعد أن أنبأته بأنه ليس هناك فرصة لكى أحدثه ؟! ثم هو لم يأت لمشاهدة الصور وإنما أتى للقائى .. فلماذا يبقى بعد ما حدث !!

ولكن ما ضره لو بقى بضع لحظات أخرى !! أهكذا قد ضاق بى سريعا ؟!

وكانت كل هذه الخواطر تـتزاحم علـى ذهنـى ... وبصـرى يطـوف بأرجاء المعرض .. باحثا منقبا .

أجل .. أحل يجب أن أبحث جيدا .. فقد يكون مختفيا وراء هـذا العمود .. أو مندسا وسط هذه الثلة .. أو .. ربما في هذا الركن أو في هذه الزاوية .

واندفعت كحمقاء .. أبحث هنا وهناك .. ولم يكن المكان بالاتساع أو الأزدحام الذي لا أستطيع أن أتبين فيه إبراهيم من أول نظرة .. ولكنها بقية من أمل جعلتني أبحث عنه كأنه « إبرة» في كوم من التبن .

وأحسست بصدرى يضيق . . واتجهت نحو الباب أنفس عن كربى عندما رأيته يعبر الباب إلى الداخل .

وتنفست الصعداء ... وكدت أعدو إليه لأسأله أين كمان ، ولكنمي تمالكت حتى اقترب منى .. ومد يده فشد على يدى .

وتركت يدى تستريح برهة فى يده ، ووددت ألا أنزعها من كفه ، ولكن أعين الناس ــ التى أحسست فى تلك اللحظة بأنها تركت الصور وتركزت على يدينا ــ أحبرتنى على أن أسحبها منه .

وقلت له في لهجة تأنيب :

\_ أين كنت ؟

وأجاب ضاحكا:

- \_ كنت أوصله .. لأتأكد من عدم رجوعه .
- ــ لقد بحثت عنك كتيرا .. ويئست من لقاتك ... إذ خشيت أن تكون قد الصرفت .
  - ــ أنا أنصرف ؟.. أنصرف .. وأنت باقية ا؟

وبدأت النشوة تتدفق إلى رأسى .. وأخذت أوجه دفة الحديث بحيث أستدرجه إلى منحى أكبر قدر من المتعة ..قلت متسائلة :

- ـ ولم لا.. قد تكون لديك أمور أهم ؟
  - ــ أهم من رؤيتك ..؟!
  - ــ أتعتبر رؤيتي أمرا هاما ؟
  - ــ ليس هاما فقط .. بل حيويا .
- برغم وجود ابن حالتی وبرغم أنه لم تكن لدينا فرصة الحديث ؟
- ۔ احل برغم هذا .. لقد أطربني مجرد إحساسي بوجودك معــي فــي مكان واحد .. ولو لم أنظر إليك أو أرك .

وكدت لا اصدق أذنى .. عندما رغبت فى استدراجه لم أكن أطمع قط فى مثل قوله .. أتراه حقا يعنى ما يقول ... أم تراها مجرد ألفاظ غزل .. يجيدها مثله ١١

وعدت أستدرجه ... ورأسي يدور كالسكرى ... قلت له هامسة :

ــ أحقا تقول هذا ؟

ــ ليس هذا فقط .. في بضعة الأيام الماضية ... كنت أشعر بالمتعـة ... من إحساسي بحيرتك ... لقد أصبحت أحب هيكل بيتك ... وأعارض قول الشاعر الذي قال : « وما حب الديار شغفن قلبي » .

وكنا فى ركن ناء ... ولم يكن حولنا أحد .. ولو كسان مسا أحسسنا .. فقد كنا ــ أو على وجه أدق ــ كنت شبه هائمة .. فقدت كل إحساس إلى إلابه ... وبهمساته .

وكان قوله أكثر مما كنت أحتمل .. ولم أعد حد ذائبة كما أنا ، مرهفة الحس كحد السيف حب بالقادرة على الاستدراج ونصب الشباك ووضع الخطط ، ووجدتنى أهمس إليه ... وبصرى معلق فى صورة أمامى دون أن أشاهد منها شيئا :

- أنا أيضا أحس بنفس الشعور ... ولكنى كنت أسبق إليه منك .. كنت فيما مضى أشعر بنشوة إذا ما سمعت ألحانك ... كنت أحتاج لموسيقاك لكى تشعرنى بالحياة والسعادة ... أما الآن ... فإنى أحس بالسعادة دون أن أسمعك .. أحس بها بمجرد التفكير فيك .. فإذا ما علمت أنى لا أكف عن التفكير فيك لحظة .. وأني أفكر فيك يقظى وأحلم بك نائمة .. أدركت أنى في سعادة دائمة .. لا ينضب لها معين ولا يجف لها نبغ ... سعادة مستمدة من لا شيء .. من الأوهام والأحلام .

ـ إذا فلم يعد بك حاجة إلى سماعي ؟!

ـ لست أقصد هذا .. إنما أقصد أن كل شيء منك ممتع .. إذا صمت عنى فأنا سعيدة .. وإذا عزفت لى فإن سعادتى أوفر وأكمل .. أتعرف معنى أن تعزف لى وحدى ؟ أيمكن أن تدرك أثر هذا ؟

ــ وهل تعرفين معنى أن أعزف لك أنت !! وهل تعرفيــن أثـرك علـى .. على عزفى وتلحينى !! لقد بت أشعر أنـى أعمــل مــن أحــل شــىء .. وأنى أعزف لإنسان أتوق إلى إرضائه ، ولذلك يخيل إلى أننى فعلت شيئا أفضل .

- \_ لا أظن هناك أفضل مما سمعت .
- \_ بـل هناك قطعة أتممتها أجيرا .. أعتقد أنها ستكون حير ما وضعت .
  - \_ ما اسمها ؟
    - \_ راجية .
    - \_ راحية !!

واعجبا الأحقا يقول هذا ؟ الحقا وضع قطعة من أجلى ؟ ا وباسمى !! وخفضت رأسى عن الصورة التي كنت أحملق فيها .. وتملكتني رغبة حارفة في أن أستند إلى ذراعه وأضع رأسي على كتفه ، ولكن أحد الزوار اقترب منا. ، فخطونا إلى الناحية الأحرى بضع خطوات قادتنا إلى خلوة أحرى .

وعدت أهتف به وقد تلاحقت أنفاسي من فرط الفرحة :

ـــ أتقول حقا ؟!!

وحول إلى عينيه وعلت وجهه ابتسامة وأجاب في رقة :

\_ طبعا أقول حقا .. ماذا يدهشك في ذلك ؟

\_\_ لقــد وضعتـه دون أن أفكـر فيمـا إذا كنـت تستحقين أو لا تستحقين ، فعندما يشغل ذهن الفنان شيء بذاته .. ويسيطر على تفكيره .. تجدين هذا الشيء قد برز في عمله وألصق به طابعه دون أن يقصد .. هذا الشيء هو مـا يسمونه الملهـم .. وأظـن أن من أبسط أصول الذوق واللياقة أن يسمى الإلهام باســم الملهـم .. أو الملهمة . أعرفت بعد هذا إذا كنت تستحقين أو لا تستحقين ؟

ولم أعرف كيف أجيب فقد كنت أشبه بالنملة .. ولماذا أشبه وأنا أؤكد أن اعتق أنواع الخمر لم تكن تفعل برأس شاربها متل ما فعل حديثه ... ورفعت رأسى إلى وجهه وتذكرت الصورة التى رسمتها له وقلت له في حياء :

ــ أنا أيضا .. كان لدى شيء يشغل ذهني ويسيطر على تفكيرى ولا أكاد أتخلص من سيطرته لحظة واحدة .

ــ وماذا فعلت ؟

\_ كما فعلت أنت .. ولكن بطريقتي الخاصة .. الطريقة التي أقدر عليها .. لقد رسمت صورتك .

ــ أتقولين حقا ؟!

\_ أقول حقا !! هل تصدق أنى لم أكن أستطيع أن أفعل شيئا سوى رسمك .. وأنى عندما بدأته .. أخذت أتباطأ وأتمهل خشية أن أنتهلى منه .. وأفقد بذلك نوعا من صحبتك ... واستحضارك في ذهني .

\_ أرسمتني من الذاكرة ؟

\_ طبعا!

\_ وأجدت الشبه ا

\_\_ حدا .

\_عجبا!

\_ أى عجب فى ذلك !! أفى أن أرسمك من الذاكرة عجب ؟ إنك أثبت فى الذاكرة من أى شيء آخر .. أنت مقيم فى الذاكرة .

\_ إقامة دائمة ؟

ـــ للأبد .

\_ ليت هذا يتحقق ... إنك مخلوقة عجيبة ... تختلفين تمام الاختلاف عن غيرك من البشر .. يبدو لى أنك لم تخلقى مثلهم من طين ، بل من شعاع ، وأن تكوينك ليس من دم ولحم ، ولكن من

مشاعر وأحاسيس .. إنك أشبه بالنسمة العطرة السارية .. منك بالبشر ... ومن أجل هذا أخشاك .

\_ تخشانی أنا ؟

\_ احل .. أخشى « ساطتك » ورقتك .. وقدرتك العجيبة على التسرب فى دمى ... لقد تسللت إلى مشاعرى دون أن أشعر .. أتدرين كيف يتسلل النوم إلى حفونك .. ويتركك نائمة دون أن تعرفى متى نمت ولا كيف نمت ؟ ... لقد فعلت أنت بى هذا ... مرة واحدة لقيتك فيها .. خيل إلى بعدها .. أن بيننا ود قديم ، وصلة وثيقة .. ووجدت أن رؤيتك كل يوم فى شرفة منزلك قد باتت فرضا واحبا على .. ألا أخشاك بعد كل هذا ؟

\_ إذا كان لى أن أخشاك .. فعليك أن تخشانى .. وما دمت لا أخشاك .. ولا أخشى فى شعورى نحوك أحدا .. فلا أظن أن هناك ما يدعو من خشيتى ... بل لا أظن برغم ما قلت أن بى ما يخشى .

ومرة أخرى بدأ الزوار يزدحمون حولنا .. فأخذنا ننتقل جانبا خطوة بعد خطوة .. ولكننا لم نجد لأنفسنا خلوة كالسابقة ، ولم تعد الفرصة سانحة للمناجاة ، وخشيت أن يحضر عبد الرحمن فنفترق فجأة دون أن نتفق على شيء فقلت له :

- ــ متى سأسمع القطعة الحديدة ١٢
  - \_ الليلة إذا شئت .
    - \_ أية ساعة ؟!
  - ــ الثامنة .. أو التاسعة ؟!
- ــ لتكن التاسعة .. إذ نكون قد انتهينا من العشاء ، وآوى حدى إلى حجرته .

وزاد الأزدحام حولنا ، وازدادت خشيتي من عودة عبد الرحمن ، وكنت أود لو نتفق علىموعد لقاء آخر .. ولكنى كنت أخجل من سؤاله .

وصمت برهة متشاغلة بمشاهدة صورة سلطت عليها عينى دون أن أفقه ما بها .

وقطع هو هذا الصمت بسؤاله :

\_ الا استطيع أنا أن أرى الصورة التي رسمتها ؟

\_ طبعا .. عندما أنتهى منها سأرسلها لك .

\_ ترسلينها ؟!! أنا لا أريدها وحدها .

ودق قلبي .. فقد وجدت أنه يوشك أن يعرض ما أهفو إليمه ولكنى تساءلت متجاهلة ما يقصد :

ـــ وماذا ترید معها ؟

\_ أريد أن أراك معها .. أو على الأصح أراها معك .

ونظرت إليه باسمة وأحبته :

\_ لا أظن من السهل أن ترانا معا .. فلست أدرى كيف أحملها لك .

\_ إذاً أراك أنت .. لاضرورة لأن تتعبى نفسك بحملها .. أظننى أستطيع أن أستغنى عنها إلى حين ... ليس أسهل على من أن أبصر صورتى ... فما أكتر المرايا في الدار ... أما أنت فزؤيتك نادرة ..

وبدأت أفكر ... كيف يمكن أن ندبر فرصة للقاء ، والإنسان دائما عندما يحاول التفكير في حل لسؤال سريع .. تسد أمامه جميع السبل وتهرب كل الحلول .. كيف ألقاة ؟... كيف ألقاه ؟

وأردف هو يستحثني :

ــ لم تقولی کیف أراك ؟

ـ دعنى أفكر .. إن المسألة ليست سهلة .. لا بد من تفكير وتدبير .

\_ ألا تخرجين من البيت ؟! ألا تذهبين إلى السينما ؟!

- \_ أجل أخرج .. ولكن لست وحدى ... لا بد أن يصحبنبى جـدى أو عبد الرحمن .
  - \_ ألا تذهبين وحدك أبدا إلى أي مكان ؟
  - \_ وحدى !! لا أظنني أذهب إلى أكثر من ماريكا .. ومع « سيدة » .
    - \_ ماريكا ؟ أخياطة هذه ؟
    - وضحكت وسألته في دهشة:
- \_ ألا تعرف ماريكا ؟. أتمكث في السيوف هذه المدة ولا تعرف ماريكا ؟
  - \_ والله لم أسمع بها ... أهي قديسة كسانت تريزا متلا ؟

وأضحكني قوله هذا أكثر .. ولم أتمالك نفسي من القهقهة.. ورأيته يحدق في وجهي دهشا وتساءل ضاحكا :

- \_ اسمعی یا راحیة .. قولی من تکون واریحینی .. أم تریدین أن نضیع الیوم فی حدیث عن ماریکا ؟
- \_ أنها صاحبة «كشك» المرطبات عند المنتزه وسط تفتيش السيوف قرب محطة الأوتوبيس . . هل عرفت ماريكا ؟
- \_ والله أعرف « الكشك » الذى تقولين عنه .. ولكنى لم أتشرف بمعرفة ماريكا بعد .
- \_ لا ضرورة للتشرف بمعرفتها ... لأنها لا تمكث في «الكشك » إلا نادرا ، ولكن الكشك ما زال يسمى باسمها .. نحن تعودنا أن نسميه هكذا .
  - \_ إذا فهي امرأة خالدة .
  - \_ ستكون خالدة منذ الآن .. بعد أن نلتقي عندها .
    - ونظر إلى بطرف عينيه وتساءل في خبث:
      - ــ ومتى تنوين تخليدها ؟

- ــ أنى أخرج للسير عادة في الحقول مـع « سيدة » قبيــل الغـروب ... ثم ينتهي بنا المطاف إلى ماريكا ، ثم نعود بعدها إلى البيت .
  - ـ إذاً نلتقى غدا لنجول معا بين الحقول ؟!.
  - \_ ولكن .. أخشى أن يرانا أحد من أهل المنطقة .
- ــ لا تخشى شيئا .. إن المنطقة خراب ... لا أكاد أبصر بها إنسانا .. متى نلتقى ؟
- ـ في الخامسة ... سأنتظرك ومعى « سيدة » عند ماريكا ، ثم نبـدأ سيرنا من هناك .

ونظرت إلى الساعة فى معصمى فإذا بالوقت قد طار .. وإذا الساعة قد مرت فى لمح البصر .. وأصابنى قلق وتلفت نحو الباب خشية أن يكون عبد الرحمن آتيا ثم قلت له فى ارتباك :

- ــ أظن الوقت قد حان لكى نفترق .. إن عبد الرحمن يوشك أن يأتى . ــ سأنتظرك في الخامسة ؟.
  - \_ إن شاء الله .

ولم يكد يبتعد عنى بضع خطوات حتى ظهر عبد الرحمن فى الباب يتلفت باحثا عنى ... واتجهت إليه فى خطوات خفيفة سريعة .. وأقبلت عليه هاشة باشة .

لقد أحسست من فرط نشوتى أنى أحبه .. بـل كنت أحب جميع الناس .. والصور والتماثيل ، والحراس .

وكان الكره الذى سبق أن شعرت به عند حضوره المفاجئ .. قد قلب امتنانا له وتفاؤلا به ... بعد أن منحنى تلك الساعة التى حصلت فيها على أقصى ما كنت أتصور أن أحصل عليه .

وسألنى عبد الرحمن ضاحكا:

ــ أما زلت تدرسين « الشخبطة واللخبطة » ؟ وضحكت وأحبته :

- ـ لا . لقد انتهيت منها . . إني على أتم استعداد للرحيل معك .
  - \_ وأنا على أتم استعداد للحملقة معك كما تشائين .
    - وسحبته من ذراعه واتجهنا إلى الباب وأنا أقول:
- ــ لا داعى للسخرية ... أنا لا أسخر من حساباتك التى تقضى الساعات شاخصا بها .. ولا أسخر من أوراق السماد وتقارير الضرائب وغيرها من « اللحبطة والشخبطة » التى أنت غارق فيها .

وأجاب عبد الرحمن ضاحكا:

- \_ ولكنها .. لخبطة مفيدة ومريحة .
- \_ مريحة للجيب .. ولكن « لخبطتى » مربحة للنفس والذهن . وكنا قد وصلنا إلى العربة وانطلقت بنا لتأخذ حمدى من التريانون ثم نعود إلى البيت .

وفى الثامنة انتهينا من العشاء وتسللت من غرفة الجلوس تاركة جدى وعبد الرحمن فى حساباتهما مدعية أن النوم قد أثقل جفونى ثم آويت إلى حجرتى وارتديت ثياب النوم وخرجت إلى الشرفة .. وجلست على مقعدى المريح أنتظر حضور سيدة إذ كان بى لهفة على أن أقص عليها المعجزة التى حدثت .. وبعد لحظة أتت سيدة ... ولم تكن لهفتها على السماع بأقل من لهفتى على الحديث .

وبدأت أحتر ما حدث ... شاعرة من قصه بما يشابه متعة حدوثه .. وعجبت لنفسى كيف استطعت أن أحفظ أحاديثه كلمة كلمة .. كأنها قطعة محفوظات كلفت حفظها .. بل أكثر من هذا .. كانت كأنها ثروة حصلت عليها بعد طول حاجة وحرمان ، فأنا أخشى أن أبدد منها دانقا ... وأحرص كل الحرص على أن ألمها في الذهن وأحفظها في الذاكرة .

وكانت سيدة سعيدة بسعادتي .. تُربِّت يدى وتتحسس شعرى وأنا أقص عليها .

ولم أكد أنتهى من الحديث حتى سمعت دقات على البيانو وأدركت أنه سيبدا العزف .. فقلت لسيدة :

ــ أغلقي الباب .. وأنصتي حيدا ... حتى تسمعي إلى « راحية » .

ــ لقد مضت ساعة وأنا أستمع إلى راجية .. ألديك شيء أكثر مما قلت ؟!

وضحكت وقلت لها ساحرة :

ـ يا جاهلة ... أنسيت ... ألم أقبل لك إنه في الساعة التاسعة سيعزف لي القطعة التي وضعها باسمي ؟

وبدأ العزف .. وأغمضت عيني .. واستسلمت للحن يحملني على أجنحته بعيدا ... بعيدا .

ولم أفق من نشوتى ... إلا وقد ساد السكون .. وخيم الصمت وأطلقت من صدرى تنهيدة الراحة .. التى تعودت أن أطلقها كلما شعرت بالهدوء والسكينة والاستقرار .

ونظرت في الظلمة تجاه شرفته .. فإذا بي ألمح شبحه وقد استند على حافتها ... وأحسست أنه يود أن يعرف رأيي في لحنه ، أو على الأقل يثق أنى سمعته .

وقفزت من مقعدی فجأة .. حتى أفزعت سنيدة .. ثــم أضـات نــور الشرفة .. وأشرت بيدى ملوحة .. فتلقيت تحية منه ردا على إشارتي .

وكانت سيدة قد قفزت بدورها ومدت يدها فأطفعات النبور وقالت لي ناهرة :

- أمحنونة أنت ؟ ما هذا الذى تفعلينه « آل ما شافوهمش بيسرقوا .. شافوهم بيتحاسبوا « ماذا تفيدك هذه الإشارة سوى الفضيحة ؟! ألـم يكفك طـول اليـوم وأنـت معـه ؟! ألـم تكتفـى بكـل مـا حصـل ؟! ألا تحمدين الله على أن مر اليوم بنير .. حتى تحـاولى أن تتميه بفضيحة ..

هبى أن حدك أو عبد الرحمن أو أحد النحدم .. رآك تشيرين هكذا ! .. فماذا يحدث ؟

وكانت سيدة على حق . . ولكن اندفاعي كان غير إرادى . . كسانت رغبة شديدة في أن أعبر له عن تقديري ، ومشاعري .

\_ متاسفة يا سيدة ... المـــ لقد حدت على غير إرادة منى .

\_ هذه هى المصيبة ... كل الأخطاء تحدث لنا من الأفعال التى نفعلها بلا وعى ... ولو كنا فى وعينا ما فعلناها . إنى أريد منك أن تتعقلى وتتئدى .. إن لم يكن من أجل مصلحتك .. فعلى الأقل من أجل متعتك ... كلما زاد تسترك زادت علاقتك بنه طولا واستمرارا .. فالناس لا يقدرون الأخطاء بوقوعها ولكن بظهورها ... فاحذرى يا حبيبتى ما أمكنك .. ولا تعبى كأسك مرة واحدة ... لأنه كلما بطؤ الرشف زادت فترة الاستمتاع .

وكانت سيدة تبدو في بعض الأحيان حكيمة ... ولست أشك أن قولها هذا كان إحدى حكمها الرائعة .. ولكنى بحالتي الهائمة التي كنت عليها .. لم أكن على أي استعداد لسماع أي نوع من الحكم ... مهما بلغت من الروعة .

من يستطيع أن يقول للمهجر الصادى الذى أقبل على عين نميره .. تمهل .. وخذ قطرة قطرة ..؟

ونمت ليلتى تلك .. لماما .. كان ذهنى ملينا بالمتع التى أخشى أن أغفو عنها .. برغم أن الغفوة عنها كانت حلما بها .

وفى الفترات التى كان ينبو بى المضجع كنت أستلقى على المقعد فى الشرفة .. ونظرى يتنقل بين النجوم المتألقة فى أديم السماء .. وضوء خلته يتألق فى أديم الأرض ، ينبعث خافتا من وراء إحدى النوافذ .

وقبيل الفجر نمت نومة عميقة ملؤها حلم طويل لذيذ .. رأيت نفسى وإياه في زورق يجرى في عرض البحر وقد وقف الناس يلوحون لنا على الشاطئ ... وعندما تحسست رأسى وجدت عليه «طرحة بيضاء » تم وجدت ذيول ثوبى البيضاء تفرش أرض الزورق .. فأدركت أنى ألبس ثوب العرس .

هكذا أنالتنى الأحلام أقصى الأمانى .. وعندما استيقظت فى الصباح .. خيل إلى إما أن أكون مخلوقة أخرى وإما أن تكون الدنيا قد أضحت دنيا أحرى .. فقد كان الحبور يملأ نفسى .. والثقة والأطمئنان والأمل العريض والأمانى الحلوة تفيض بها .

# الفصل السابع

### ثقة وإيمان

قضيت اليوم من أوهامى وأحلامى فى طرب دائم ونشوة مستمرة .. حتى حل الموعد فانتعلت صندلا خفيفا ، « وبلوزة حمراء » ، « وجيب أسود » وقلت لحدى إنى خارجة للتمشى مع « سيدة » فهر رأسه وهو منهمك فى القراءة قائلا :

- \_ لا تغيبي حتى الظلام .
  - حاضر .

وهبطنا السلم وعبرنا الحديقة وألقيت نظرة على الـدار الأخـرى ثـم سرت متجهة إلى الكوخ « ماريكا » .

ورأيت « سيدة » تتلفت حولها في حذر ثم تتمتم ببضع كلمات .. وخيل لي أنها تقول كلاما لـم أسمعه .. فسألتها عما تقول فأجابت بلهجة خائفة :

\_ أطلب الستر من الله .

وكنت أراها متشائمة أكثر مما يجب ولم أكن أرى لحذرها موجبا . وكانت المسافة لا تزيد على بضع مئات من الأمتار يقطعها المسرء سيرا على الأقدام في بضع دقائق . . وكان الكوخ على مدى البصر من البيت لولا بيت آخر يقوم بينهما .

وسرت في الطريق المترب حينا وخضت بين الحشائش في الأراضي الفارغة حينا آخر ... وكان المكان فد خلا على مدى البصر إلا مر بضعة كلاب تتبادل النباح وعربة تنساب في الطريق الرئيسي الآتى مر فيكتوريا المتجه إلى القاهرة .

ووصلت إلى الكوخ الخشبى الأحضر الذى أحاطت به المتسلقات ووضع فى داخله بضعة صناديق فيها زجاجات الكازوزة والكوكاكولا وبعض قطع الشيكولاته والحلوى ، واللادن ، ورصت حوله مناضد حشبية ومقاعد من القش .

ولم أر أحداً أمام الكوخ في أول الأمر .. اللهم إلا عربة جلس فيها رجل وامرأة .. ولكني لم أكد أدور حول الكوخ حتى أبصرته .

وتوالت ضربات القلب .. برغم سبق الاستعداد للقاء . وأصابنى الارتباك .. وخشيت إن أنا أقبلت عليه أحييه أن يرانا أحد ، ولا سيما أن الساقى يعرفنى حيدا .

وكان بجوار الكوخ متنزها عاما لا يزيد على مسطح من الحشيش والأشجار أحيط بسور من الدرنتة ووضعت به بضعة مقاعد ، وكان غالبا ما يلجأ إليه عمال الأوتوبيس ، أو الركاب الذين ينتظرونه ، وكان من الجنون أن ألجاً إليه .

لم يبق أمامي إذاً غير الاندفاع تجاه الطريق المؤدى إلى المزارع ، وإلى المتنزه الآخر المهجور القائم في أطرافها .

وهكذا سرت في الطريق وقد منعنى الارتباك من تحيته أو إعارته مجرد الالتفات .

وبعد مسيرة برهة أحسست بالارتباك الفجائي الذي لا مبرر لـه قـد بدأ في الزوال ، وتلفت خلفي فوجدته يلاحقنا بخطا متئدة .

وتمهلت .. والحذ هو يقترب منا رويدا .. رويدا .. وعندما وصل إلينا كنا قد ابتعدنا عن الكوخ ولم أعد أبصر حولنا .. سوى المزارع والأشتجار .

ورأيته يضحك وهو يشد على يدى : \_\_ ما هذا العدو . . أتطنيننا في سباق ؟

وأردفت سيدة مؤيدة قوله :

\_ لقد قطعت أنفاسي وأنا أحاول اللحاق بها .

وكنت أكاد أسمع دقات قلبى .. كانت بى فرحة جارفة وأنا أسير بجواره وقد تركت يدى مستسلمة فى يده .. وقد انبسطت أمامنا الخضرة وأخذت أطراف أعواد القصب المتكاثفة تتماوج فى هبات النسيم .. وانبعثت من أعالى الشجر خشخشة ووشوشة وتغريد وزقزقة ، وسرت الريح بين الأغصان والأوراق فملأتها حياة وحركة .

ولم نقل شيئا .. كان اللسان في صمت .. والجوانح في صحب .. حتى وصلنا إلى المتنزه الخالى ، الكائن على أطراف المزارع ، وكانت حشائشه قد استطالت في إهمال مستحب ، وأشجار البوتشارديا الباسقة قد تدلت أوراقها العريضة كالمراوح من قمتها العالية وعلى أطرافها من الزغب ما يشبه الشعر الأبيض .. وأحواض من الوينكا البيضاء والبمبة قد تناثرت في أنحاء الحديقة .

واجتزنا مدخل المتنزه ، وتمهل إبراهيم قليلا وتساءل :

ما رأيك لو استقررنا هنا على أحد المقاعد .. أم تصرين على المشي في الحقول ؟

\_ أبدا .. أنا لا أصر على شيء .. لنجلس إذا شئت .

وكنت أفضل الجلوس .. فإنى فى السير لا استطيع مواجهته ، وقد كنت أرغب فى أن أعب النظر منه .. إذ كنت أشعر أن هذه الفرص للقاء لن يجود القدر بمثلها كثيرا .

وجلسنا ، وكانت الشمس توشك أن تغيب ، وتذكرت أن حدى أمرنى أن أعود قبل سقوط الظلام ، وأحسست أن فرحتى قد بدأت تشوبها شوائب القلق .. وأن سيل النشوة أخذت تعترضه جنادل خسوف مبهم مبعثه الإحساس بعدم التملك الدائم ، وبعدم السيطرة المستمرة على ذلك الشيء الثمين النادر الذي أطبق عليه بين يدى .. وأن مدى استحواذى عليه رهن بكل مشيئة .. إلا مشيئتى .

أجل .. كل شيء يتحكم في استحواذي عليه .. جدى.. وعبد الرحمن .. وسيدة .. وكل عابر سبيل .. يستطيع أن يمنعني من أن أضمه إلى أو أنعم بالهدوء إلى جواره .

حتى هذه الشمس الغاربه .. تتحكم فى دون أن تدرى .. إنها تهوى بسرعة نحو الأفق ... كأنها على موعد وراءه .. أو كأنها تحسدنى على جلستى .. فهى تأبى أن تطيلها على .

ويبدو أن شرودى قد طال . إذ أبصرت أصبع إبراهيم تمتـد متسللة فتعبث بخصلة شعر دفعها النسيم إلى حبيني فأخذت تضطرب فوقه .

ونظرت إليه باسمة فأجابني :

- \_ صح النوم .. فيم كنت شاردة ؟
  - ـ في الدنيا .
  - \_ ما لها الدنيا؟
    - \_عجيبة ا
  - \_ أي عجب بها ؟!
- \_ كل أحوالها .. عندما تهب .. تهب بحمق .. كأنها سفيه يستحق الحجر .. حتى يست الإنسان من فرط إغداقها وهو غير مصدق أنه يعيش في الواقع ... وأن ما به ليس حلما من أحلام الدجي .
  - \_ ماذا ترينها أغدقته عليك ؟
- \_ كل شيء .. لقد قلت ذات مرة لسيدة وأنا أسمعك تعزف من أحلى أحد الحانك ... إنى كنت فيما مضى أحس بالسعادة وأنا أشارك الناس فيك كما أشاركهم في الشمس والهواء ... وسألتها ماذا يكون إحساسها لو علمت أن الشمس قد طلعت لتضئ لها وحدها ؟
- \_ ألم تساليها عن شعورها عندما تجد أن الشمس قد أضحت ملكها ؟! بل ألم تسألى الشمس عن مدى سعادتها .. وهي تضيئ من أجلك ؟

ومد إبراهيم كفه فبسط باطنها على ظاهر يدى وأخذ يتحسسه بحنان ويضغط أصابعي برفق . . كأنما يقول شيئا ... لولا الحياء . . لحسرت على أن أترجمه . . بلفظة « أحبك » .

وأحسست أنى أوشك من مسة يده وضغطها أن أذوب ، وأتسى إلى صوته هامسا في أذني :

- الشمس التى تتحدثين عنها تستمد نورها منك .. من مشاعرك .. ومن إحساسك المرهف .. إن ما تبصرينه بها من ضياء .. هو ضوء قلبك معكوس عليها .. كنت أحس بالوحدة والفراغ ... ولم يخطر لى ببال .. أن هذا الفراغ العريض يمكن أن تملأه مخلوقة في مثل ضآلتك .. ومع ذلك فقد ملأته ... حتى بت أشعر أنك أصبحت لازمة لى ... بل جزءا منى .

وازددت به التصاقا ... حتى أحسست فعلا أنى جزء منه .. وعادت أصابعه تعبث بخصلة الشعر المتهدلة على جبينى وهو ينظر إلى عينى .. مما جعلنى أتلهف على الارتماء في صدره ... والالتصاق به ... إلى الأبد .

#### وهمست به:

ــ أنا أيضا أحس بما تحس ... ولكنــى لا أحرو على التصريح بـه لأحد حتى لنفسى .: لأنــى أتوهـم أنـك أكبر من أن أمتلكـك .. إنـى أحس بأنك معجزة ... وامتلاك المعجزة ليس من نصيب البشر .

ــ أنا أكره أن تقولي عنى ذلك .

ـ ولكنك كذلك .

( فديتك يا ليلي )

\_ لو كنت كذلك بالنسبة للناس جميعا فإنى أكره أن أكون كذلك بالنسبة إليك .. أكره أن تحبى في المعجزة التي تتوهمينها ... أكره أن تحبى في الضخامة التي تقولين عنها . أريد أن تحبى في ما أحبه فيك . المخلوق الفرد « البسيط » ، أريد أن تحبى في البشر الذي يكمن في داخلي .. بمساخري وسخافتي .. أريد منك أن تحبى في الرجل القابع بلا ضوء ولا ضجيج ولا شهرة .. ولا ألحان .. فهذه كلها .. يحبها الناس جميعا .. أما الباقي فلا يحس به أحد .. وما أشد شوقي إلى أن تحسى به أنت .

واحسست من قوله بعبرة تطوف بعينى وتراودها على النزول .. فأمسكت يده بين يدى .. وتناسيت ما لحواء من كبرياء .. ورفعت كفه فمسستها بشفتى ، وهمست وأنا دافنة وجهى فى كفه وقد أخذ يتحسسه بحنان ورفق .

\_ إنى أحبك كما أنن .. أحب المحلوق الذى أمامى كما هو .. لقد أحبب في أول الأمر الحانك وعبقريتك ، فلما لقيتك وجدتك خيرا من كل ألحانك .. أنت وحدك وسواك لا شيء .. لو سألتنى الآن ألا أسمع موسيقى أبدا للبيت طلبك .

وتخلل بأصابعه شعرى وضم رأسي إلى صدره وأجاب:

\_ لن أسألك هذا .. إن حب كل منا لصاحبه .. لن يمنعنا من حب الموسيقى معا .. نحن أولا .. والموسيقى ثانيا .. ما رأيك ؟ ورفعت إليه وجها باسما وأجبته قائلة :

\_ انت أولا .. ولا شيء بعد ذلك .

وسمعت سيدة تناديني .. فأفقت لنفسى .. وللشمس الهاربة .. وللظلام المطبق .. وتذكرت حدى ، وكرهت أن أهبط سريعا من هيامي الطليق إلى حياتي المقيدة .

وكانت سيدة قد اقتربت منى قائلة :

\_ أظن الوقت قد أزف للعودة .. أخسى أن يقلق جدك عليك.

ونهضت واقفة إذ لم أكن في حاجة إلى تحذير سيدة .. وغادرنا المتنزه وسرنا متلاصقين وقد أطبقت يده على يدى وقد شغل ذهنينا تفكير واحد.. هو اللقاء التالى .. ولم يطل به التفكير حتى تساءل :

- \_ متى سأراك ؟
- ـ هذا ما كنت أفكر فيه .
  - وإلام اهتديت ؟
- \_ لم أهتد إلى شيء .. فلست واثقة من نية جدى في الغد .. كان يقول إننا مدعوون إلى الشاى عند أحد أصدقائه وأظن من الخير ألا نرتبط بموعد من الآن حتى لا أخلفه .
  - \_ إذاً نلتقى بعد غد ؟
  - ـ سأرسل سيدة لكى تبلغ مدبولى الموعد الذى يمكن أن تستقر عليه . وكنا قد تركنا الخلاء وقاربنا إحدى الدور فقلت له :
    - \_ حير لنا أن نفترق الآن .

وضغط على يدى الضغطة الممتعة .. التى كنت أشعر منها بما تشعره كل ولهي ... عندما تلتقط أذهاننا همسة « أحبك » .

وافترقنا .. وسرت أنا في طريق مستقيم مؤدى إلى المنزل رأسا .. واتبع هو بعض الطرق الدائرة حتى نتباعد ولا نقبل على دارينا معا .

وعندما وصلت إلى الدار حمدت الله لأن جدى كان قد غادرها .. فلم أعرض لمشقة التأنيب على هذا التأخير .

وأصبح الصباح على .. بعد ليلة سعبدة ملؤها الأحلام الممتعة .. ووقفت أستقبل الشروق وأنا أشعر أن الدنيا قد وهبت لى كل ما لديها من سعادة .. وأنها منحتنى نصيبى ونصيب الآخرين .

ولكن يبدو أنها كانت تحتفظ لى بالمزيد ... وأنها رغبت أن تؤكد صحة قولى إنها عندما تهب تهب بحمق السفيه الذي يستحق

الحجر .. إذ لم أكد أجلس إلى الإفطار حتى أقبل جدى مرتديا ملابسه وأنبأنى أنه سيأخذ قطار الصباح إلى القاهرة ... لأن عبد الرحمن دعاه إلى الحضور لتسجيل بعض الأوراق في محكمة الشهر العقارى .. وأنه سيمكث بضعة أيام حتى يحضر القضية الخاصة بأرض الأوقاف .. وأشياء أخرى لم أحاول وعيها لأن ذهني قفز إلى إبراهيم تاركا حدى يشرح أسباب سفره .. ويفصل مشاكله ويشرح ضيقه بأسهم كذا وكذا وسندات كيت وكيت ... ووجدتنى ألقى إليه بقيوده الثقيلة ليحملها معه إلى القاهرة في بضعة الأيام التي سيتركني فيها .. وأخذت أهيم مع إبراهيم .. حرة طليقة .. نضرب بين الحقول .. ونعدو على الشاطئ ، ونسبح في الماء ، ونحلق في الهواء .

وفجأة جذبني جدى من سماء أوهامي وبحور أماني بقوله :

ــ لقد فكرت في أن آخذك معي .

\_ معك ؟!

قلتها بلا أرادة كالملسوعة .. ونظرت إليه مبهولة فاغرة الفاه .. ولكن بقية حديثه دفع إلى الطمانينة مرة أخرى فقد أردف قائلا :

ـ ... ولكنى وحدتنى فى عجلة .. ولن تطول غيبتى ... وأظنك تستطيعين البقاء وحدك بضعة أيام ؟ إنك لم تعودى صغيرة .. لقد أصبحت « ست بيت » .. وسآمر السائق أن يبيت فى الدار خلال فترة غيابى .. والنقود موضوعة فى الدرج .. خذى كل ما يكفيك .

ولم أحاول أن أنبس ببنت شفة .. فقد خشيت إن أنا نطقت أن أكشف فرحتى .. وأنا أقول له : « اذهب اذهب .. ولا تخش شيئا .. إن سفرك الطارئ هو أقصى ما كنت أتوق إليه ... إنى لن أشعر بخوف ولا وحشة ... لأن إبراهيم سيؤنس وحشتى » .

واستمر هو في نصائحه وتحذيراته ... حتى انتهيت من الإفطار وسألني أن أجهز له الحقيبة الصغيرة .

وبعد نصف ساعة كان قد غادر البيت .. وكان لسان حالى يهتف بقول الشاعر : « خلا لك الجو فبيضي واصفرى » .

وكان أول ما فعلت .. هو أن وقفت في الشرفة أملاً صدرى من النسيم العابر على البدار الأحرى .. كأن حسدى قد منعنسي من استنشاقه .. وكان أول ما فعلته سيدة هو أن لحقت بي .. وقالت محذرة :

ــ اسمعى .. إياك والجنون ... شيئا فشيئا ... تذكرى أنه يوجد خدم ، وتوجد جيران .

و نظرت إليها متصنعة الدهشة وتساءلت:

ـ وماذا فعلت حتى تقولي هذا ؟

ــ لم تفعلی بعد .. ولکنی أعلم أنك ستفعلین .. لو سافر حدك منــ فل شهر لما قلت لك هذا ، فقد كنت ما زلت فی عقلـك ورزانتـك .. أما الآن .. فیجب علی أن أرقبك حیدا .. بعد أن أطاش حارنـا صوابـك .. وأضاع عقلك .

- \_ ما هذا الذي تقولينه يا سيدة ؟
- أقول الحق .. أقسم أنك لم تصبحي راجبة أبدا ... أبدا .
- \_ أنا معك أنى لم أصبح كما كنت .. ولكنى أصبحت خيرا مما كنت .. أصبحت أحس بقيمة كنت .. أصبحت أحس بقيمة كل ثانية تمر بى .. لأنها تحمل لى شيئا . أما قبل ، فقد كانت فارغة .. وسواء لدى أمرّت أم لم تمر . فما كان لها فى نفسى قيمة .

ـ لا فائدة منك .. كلما حاولت نصحك .. حدثتني بما لا أفهم .. وقلت لى كلاما من كلام الكتب ... حيرتني ، حيرك الله .. والله لـ ولا إحساسي بأنك سعيدة ، لما تركتك تندفعين في هذا الطيـش .. ولكني أحبك .. وأكره أن أحرمك شيئا من السعادة .. إني كلما حاولت منعك خوفا عليك ... قلت لنفسي .. دعيها تتمتع بيومها .. من يـدرى

ما يأتى به الغد .. لعنة الله على ... لو حدث لك شمىء .. أو أصابك أى ألم مما تفعلين فلن أغفر لنفسى قط .

وكنت أحب سيدة ، وكنت أعلم أنها لا تحب في حياتها كلها شيئا أكثر مما تحبني ، وكنت أعرف أن حبها لي هو السبب في هذا القلق الذي تحسه من أحلى ، وقد تكول على حق في قلقها .. ولكن أني لي أن أرى هذا الحق وأنا أشعر أني انطلقت من سحني ، لأنعم ببضعة أيام من الحرية .

وسرت اتنقل من حجرة إلى حجرة وبى نشوة ... ولم أكن قط أكره جدى .. بل كنت أحبه جدا .. وكنت واثقة من حقيقة شعوره نحوى .. ولكن كنت أكره وسيلته فى الحياة وطريقته فى التفكير ولذلك وجدتنى أشعر بسعادة فياضة وأنا أحول فى البيت وحدى ... وأشعر أنى مسيطرة على البيت أستطيع أن أحيا طيلة يومى بالطريقة التى تحلو لى .

وكان أول ما على أن أفعل هو ؟ أن أجلس لأدبـر اللقـاء . . وبـدت لى الدنيا أضيق مما أبتغى . . . إنى أريد فردوسا . . لأقضــى بــه معــه هــذه الأيام .

وأخيرا وبعد طول تفكير ومشاورة مع سيدة استقر الرأى على أن نلتقى على الشاطئ .. فقد كانت الوحدة مضمونة ، والفراغ تاما .. وكان الجو في ذلك اليوم أميل إلى الحرارة .

وتسللت سيدة لتبلغ النبأ إلى مدبولى ... وقبيل الساعة الرابعة ركبنا العربة إلى سيدى بشر بعد أن زعمت سيدة للسائق والبواب أننا قاصدين إلى « الكابينة » لكى نحضر المظلة والمقاعد لإصلاحها استعدادا للصيف ، فقد أصرت سيدة على أن تحكم تدبير خطواتنا بحيث تستطيع أن تواجه بها الحد عند عودته إذا ما سأل إلى أين ذهبنا .

وفتحنا « الكابين » وكانت الرمال قد غطست معظم الشاطئ وتراكمت فوق أرض « الكبائن » وبدأ المكان صفصفا خاليا ... ويد الإهمال قد خطت آثارها في كل نواحيه ، والصدأ قد علا القفل الذي أغلق به الباب .

وجلست فوق المقعد الخشبي وأخذت سيدة تزيح الرمال من وراء الباب حتى تستطيع فتحه . . فقد صممت على أن تقوم بالعمل الذي حننا من أجله .

وبدأت في حلستي أشعر بلفح الريسح .. وكانت قد أخذت تشتد وبدأ الجو يميل إلى السرودة ، وقذفت سيدة إلى بالصديري الصوف الذي حملته معها لأني رفضت أن أرتديه مكتفية « بالبلوزة » البيضاء الصيفي و « البنطلون » الكحلي ، وقالت لي في لهجة الآمر :

- البسيه ولا تكونى عنيدة .. قلت لك عندما خرجنا إن الجو سيبرد . ولم أرد أن أسلم بسهولة فقلت لها وأنا أضع « البلوفر » جانبا : لست أشعر بالبرد .
- یا حبیبتی ارتدیه من أجلی ، إنك لا تحتملین البرد .. و شكلك فیه أجمل من ذلك القمیص الذی یبدیك كالولد .. البسیه و إلا رحلت بك حالا .

وكانت لسعة البرد قد اشتدت فتناولت البلوفر ودسست فيــه ذراعــى وشددته على صدرى .

وقالت سيدة :

- ــ أغلقي الأزرار .. الزرار العلوى .
  - ــ لا لن أزرره .. لقد ضاق على .

ولم أكد أنتهى حتى سمعت وقع أقدام تطرق الأرض مقتربية من « الكابين » . . وبعد لحظة وجدته يقف أمامي وهو يحدق في عيني في شوق واضح ومددت يدى إليه متهللة وقلت له :

- \_ تفضل .
- \_ ألا نتمشى أفضل ؟

ونظر إلى سيدة التي انهمكت في رص المقاعد وألقى عليها التحية:

- ـ نهارك سعيد يا سيدة .
- نهارك سعيد يا سيدى .
  - \_ كيف الحال ؟
    - \_ الحمد لله .
- \_ مدبولي يهديك السلام .

وضحكت سيدة قائلة :

ــ الله لا يسلمه .. ولا يكسبه .. ولا يربحـه .. لست أدرى كيف تطيق عشرة هذا المخبول ؟

ــ إنه رجل طيب ؟

وجذبني من يدى وسرنا على الشاطئ وصوت سيدة يقول منذرا:

ـ لا تغيبا .. نريد أن نعود إلى البيت قبل سقوط الظلام .

ونظرت إلى الشمس العنيدة .. العادية إذا مالت إلى الأفق .. فإذا بينها وبين الأفق مسافة طيبة .. فقلت لها :

س إن شاء الله.

وكعادتنا في كل لقاء . . خيم علينا الصمت وتملكنا الشرود . . حتى وصلنا إلى صخرة نائية في نهاية الشاطئ فأشار إلى مكان منبسط في أقصاها أسبه بمقعد قائلا :

- ــ أنجلس هناك ؟
  - \_ أجل .

وأمسك بيدى يعينني على السير فوق نتوءات الصخيرة حتى وصلنا إلى المنبسط .. فاتخذنا مجلسنا متجاورين .

ونظرت إلى الأفق البعيد والسحب المتلاحقة والأمواج المتتابعة .. والرشاش يتطاير من ارتطامها بالصخرة ... وملأت صدرى بريح البحر الباردة ... وأطلقته في زفرة حملتها الكثير من حرارته .

وأحسست برحفة من برودة الريح فازددت التصاقا به .. ومد ذراعه فأحاطنى بها وضمنى إليه حتى أسندت رأسى إلى صدره .. وبت أحس بتردد أنفاسه ودقات قلبه .

ومد أصابعه يتخلل بها شعرى ويعبث بخصلته وهمس في أذني :

- ـ لماذا ترتحفين ؟
  - ــ من البرد .
    - \_ فقط ؟
  - ــ والخوف .
    - \_ مم ؟
- \_ من كل شيء .. من المستقبل .. والأيام .. والدنيا .. ومنك ومن نفسى .
  - \_ كل هذا تخشينه ؟
- \_ أحل .. أخاف من المستقبل لأنة يتراءى أمامى غامضا مجهولا .. كهذا البحر البعيد المترامى أمامنا فى غير حدود .. دون أن نبصر ما وراءه .. ولا نعرف ما فى أغواره .. إنه قد يحمل الحياة كما يحمل الموت .. وأخشى الأيام .. لأنها أسرع فى السراء من القطاة وأبطأ فى الضراء من السلحفاة .. إذا ما حملت بالسعادة تسربت من أيدينا تسرب الماء من بين الأصابع .. وإذا حملت بالشقاء أطبقت على أنفاسنا كالحمل الثقيل .. وأخشى من الدنيا لأنها عندما تهب بحمق تأخذ بجنون .. وعندما تمنح بسفاهة .. تمنع بلؤم وخسة .

وصمت مطلقة تنهيدة أحرى .

وعاد يهمس:

- \_ ومنى أنا ؟ ماذا تخشين ؟
  - ــ تبدلك .. وتحولك .
    - \_ ومن نفسك ؟
- \_ أخشى مطامعها فيك .. كنت فى أول الأمر أقنع بألحانك ... فبت الآن أطمع فى كل شىء فيك .. كنت أقنع بمشاركة الناس فيك .. والآن .. أفزع من أن يشاركنى فيك أحد .

وضمني إليه أكثر ، ورفع ذقني بيده ، وقال وهو ينظر إلى عيني :

\_ لا تخشى سيئا ... لا تخشى الأيام .. ولا المستقبل ولا الدنيــا .. ولا تخشى ولا تخشى نفسك .. لأنى لــك .. وســأبقى لــك فــى كــل

حين .. وما دمت معك ... فسنقهر الزمن والدنيا ... وكل شيء .

- \_ ولكنك لن تكون معى دائما !
  - \_ بل سأكون .
- \_ إن اللقاء ببننا كما ترى عسير .. وسيزداد بعد ذلك عسرا .
  - \_ بل سيزداد يسرا .

ونظرت إليه وتساءلت في دهشة:

- \_ كيف ؟
- \_ لأنه سيكون من حقى أن أراك ... وسيكون من حقنا أن نتقابل أمام الناس .. بدل هذا اللقاء المحتلس .

وأحسست بضربات قلبى تشتد ... وأدركت بوحى مشاعرى إذا لم يخذلنى الإحساس ـ أنه يوشك أن يلقى إلى بشىء خطير .. عجيب . وقلت أستحثه في صوت لا يكاد يخرج من شفتى :

- \_ لست أفهم ما تعنى .
- \_ أعنى أنى .. سأتقدم لحطبتك .
  - \_ تخطبني ؟!!!
- واحسست أني الهث .. لقد كان هذا أكثر مما أحتمل .

احقا يمكن أن نصبح خطيبين ؟ وتملكتني نشوة أفقت منها على صوته: ــ مالك تدهشين هكذا! أهي مسألة عجيبة ؟

ــ لا .. لا .. ولكنها مفاحاة .

ــ لم أكن أظنها أبدا مفأجاة. كنت أظنك تتوقعينها . إنى سأتقدم لحدك . . ساعة عودته .

جدى ؟!! لقد نسيته تماما .. لقد خيل إلى وأنا فى تمام فرحتى أنه سيخطبنى من نفسى ، وأننا سنتزوج ونرحل معا فى لحظة دون أن يعرف أحد .

حدى ؟! أهذا معقول ؟.أمعقول أن يقبل حدى خطبته ؟ أمعقــول أن يزوجني إلى من يعتبر في عرفه ــ حتى الآن ــ مجرد آلاتي ؟!

أيمكن أن يقبل جدى زواجي من آحر إنسان يفكر في قبوله !!

ولم يكن إبراهيم يتوقع منى ذلك الوجوم والإطراق . فأخذ يتحسس شعرى ويقول في رفق :

\_ راجية ؟ ماذا بك ؟ أساءك حديثي ؟

\_ ساءني ؟ ما أظنني كنت في حياتي أسعد مني الآن .. إنـي سـعيدة حدا بما قلت .. ولكن ..

وترددت برهة .. وعاد هو يستحثني بقوله :

ــ ولكن ماذا ؟

... هناك عقبات .

ــ أية عقبات ؟

\_ إنى أقصد . . أن المسألة ليست بالسهولة التي تظنها .

ــ ولماذا ؟.. حدثيني بصراحة ؟

ـ أظن جدى لن يوافق . . إنه يريد أن يزوجني من عبد الرحمن .

\_ أتعنين أنك مخطوبة ؟

- لا .. لست مخطوبة تماما .

انتهینا إذا .. ما دمت أنت راضیة .

- أنا بالطبع راضية .. ولكن الرأى ليس لى وحدى .. إنسى أستطيع أيضا أن أقاوم وأن أصر .. ولكن لست أدرى إلى أى وقت وإلى أى مدى .. وكيف يمكن أن تقابل مقاومتى لهم ومعارضتى لإرادتهم .

- اسمعى يا راجية ... ما دام كل منا مؤمنا بصاحبه وواثقا منه . فكل شيء يمكن تذلبله ... دعى الأمر لى .. إنى أعتقد أنى أستطيع إقناع حدك .

وكنت واثقة أنه آخر من يستطيع إقناع جمدى ... وأكاد أعرف سلفا كيف يقابل طلبه إذا ما عرف حقيقة مهنته .. وبرغم أنسى كنت أكره أن أولمه ، وحدت من واحبى أن أحذره حتى لا يصدمه رأى حدى .

وقلت له وأنا كارهة حديثه :

- أنت لا تعرف حدى كما أعرفه .. إنه مخلوق مادى حاف .. لا يعرف غير الحسابات والأرقام والأراضى والسندات .. ولا يعترف أبدا بأى نوع من أنواع الفنون ، بل هو كثيرا مايضيق بالموسيقى .. ويأمرنى بالكف عن هذه « الدوشة » . ولست أظنه قد سمع موسيقى منذ أيام الحمولى والمنيلاوى ... وهو يعتبر الموسيقيين حميعا « محرد آلاتية » الحمولى وعتقد أن من واحيه أن يحافظ على ويضمن لى مستقبلى ..

وصمت .. وعجبت بعد أن قلت هذا . كيف حرؤت على قوله .. أيمكن أن أقابل خطبة إبراهيم لى بهذا الرد ؟! أبعد أن تزول كل العقبات التى توقعتها سيدة ... وأجده خاليا بلا زوجة ولا خطيبة ولا حبيبة إلا أنا .. أن أصده بمثل هذا القول ؟

ومع ذلك فقد كنت أشعر أنى أديت واحبى ... وأنى مهادت الطريق فى نفسه لقبول الصدمة .

ولكن هبه تراجع !!

وأحسست بخوف شديد ... وكأنى طعنت نفسى .. لماذا لا أجعله يحاول .. ما دام مؤمنا بنفسه ، واتقا من قدره ؟! لماذا أبعث اليأس فسى نفسه وأحطم إيمانه وإرادته ؟

وأصابني الندم .. ولكنه لم يطل .. فقد جاء رده على قولي قويا مليئا بالثقة .. مزيلا لكل خوف .. مضيعا لكل ندم .

وقال وهو يمسك يدى ويرفعها إلى شفتيه في شبه تعبد :

- إنى لن أحاول أن أقنع حدك بفائدة الموسيقى وتأثيرها ... ليكس له رأيه فى شئون الحياة .. ولكنى سأقنعه بأنى أحبك .. وبان مستقبلك الذى يريد ضمانه .. أنا أكثر منه حرصا على صمانه .. وأكثر منه حرصا على إسعادك وهنائك ... سأقنعه أن حبى لك أقوى من حبه لك .. لأن حبه لك مبعشه عشرة السنين الطويلة .. أما أنا فأحببتك أضعاف حبه من لقاءين فى بضعة أيام ... سأقنعه أنى أريدك أنت . إن ما بى ليست نشوة طارئة ، بل إحساس عميق بأننا شطران .. أو صنوان ما بى ليست نشوة طارئة ، بل إحساس عميق بأننا شطران .. أو صنوان أقدر الناس على ذلك .. وأنت نفسك الحكم فى هذا ... أنا واثق أنى أستطيع حمله على الخضوع .. وإذا لم يخضع .. فسأختطفك وأهرب أستطيع حمله على الخضوع .. وإذا لم يخضع .. فسأختطفك وأهرب بك بعيدا .. كل ما أريده منك هو إيمانك بى وثقتك فى حبى .

ولم أدر ما أقول له .. لقد ملأني إيمانا عجيبا ونقة لا حد لها .

كنت فى جلستى بجواره .. ورأسى على كتفه .. وأنفاسه تلهب يدى .. أشعر أنى أستطيع من أجله أن أقهر قوى القدر .

## الفصل الثامن

### المعركة تبدأ

لم تطل غيبة حدى إذ لم يمكث في القاهرة أكثر من يومين .. عاد في ثالثها .. ولم أضق بعودته ... فقد أحدت قول إبراهيم في نفسي تطورا كبيرا ، وملأني رغبة في خوض المعركة والتحدى والانتصار ... وأزال من نفسي ذلك الاستسلام لقضائي والخضوع لمصيرى الذي أساق إليه سوق النعاج .

لقد بدد برغبته وإصراره .. حالة العجز التي كانت تقصر مطالبي على الأوهام والأحلام ، والتي كانت تستركني أقنع بجلسة في الشرفة وشرود في السماء وتحليق بين النجوم وتعزية لنفسي عن مرارة الحقائق بحلاوة الأماني .

لقد أذاب إيمانه ثلوج اليأس والخوف والعجز ، وجعلني أحرق علمي التفكير في حقى في الحياة الواقعية .. لا في حياة الأفكار .

لقد وهب لى الشجاعة مرتين: الأولى عندما سألنى أن أحبه .. هو .. كما هو .. الكائن البسيط .. بلا عبقرية ، ولا ألحان ولا نبوغ .. إذ جعلنى أحس قدرة على الاستحواذ عليه وعلى الاستئثار به ، والمرة الثانية عندما أكد لى أنه لن تحول بيننا قوة ، فقد ملأنى حراة على العقبات وتحديا للموانع .

وهكذا لم أضق بعودة جدى السريعة .. فقد كنت أنتظره والقفاز فى يدى ، وكنت أتعجل المعركة ... حتى أصل إلى نهايتها ، ويصبح ذلك الشيء الذى تخيلته فى أول الأمر حلما .. ثم أصبح مع الأيام متعة ختلسة .. يصبح حقا لى .. استطيع امتلاكه أمام الملأ ... بلا خوف ولا خشية .

الا يستحق ذلك أن أخوض من أجله المعركة ... وأتعجل النهاية ؟ وكان على إبراهيم أن يعلن القتال ، وأن يبدأ الحولية الأولى .. أما الجولة الثانية ، والأخيرة ... فقد قررت أن تكون من نصيبي ، وكان الاتفاق قد تم على أن أرسل إليه سيدة بمجرد حضور حدى ، ولم يكد يستريح حدى من عناء السفر .. حتى أرسلتها إليه ، ولم تمض فترة قصيرة حتى أرسل هو بطاقة مع مدبولى يستأذن في الزيارة .

وكنت أحلس مع جدى عندما وصلت البطاقة .. وكنت أرقب التعبيرات التى ترسم على وجهه جيدا .. فقد كنت أعتبر فيها .. تقريرا لمصيرى ، ولم يكن وقع البطاقة مبشرا بخير فقد وجدته يقلب شفتيه في شبه ازدراء ويتساءل قائلا :

\_ إبراهيم محسن .. موسيقار ... يعنى إيه موسيقار ؟! « مزيكاتي » وإلا .. آلاتي .. أقد باتت هذه وظيفة توضع على البطاقات ؟!

ثم التفت إلى « سيدة » التي أحضرت البطاقة من مدبولي وتساءل :

- \_ ماذا يريد منى ؟!
- ــ أظنه يريد زيارتك .
- \_ زیارتی آنا ؟ لعله یرید حسنة .. آهذه آخر طرق التسول ؟! تسول بالبطاقات ؟

واحسست بالدم يرتفع إلى وجهى وتملكنى ضيق شديد وهممت بأن اجيب عليه ، ولكن « سيدة » كمانت ترقبنى حيدا وكمانت نظرة منها كافية لأن تجعلني اتمالك اعصابي .

هذه فاتحة لا تبشر بحير .

وقذف حدى بالبطاقة وصاح في ضيق:

\_ لا أريد أن أقابل أحدا .. قولي له إني نائم .. أو إنسي خرجت

قولي له أي شيء ، اصرفيه بالتي هي أحسن .

ونظرت إليه « سيدة » وقالت له في هدوء :

\_ یا سیدی هذا جارك .. رحل محترم ، وهو یرید زیارتك .. أتصر بعد هذا على أنه یطلب حسنة ؟

۔ جاری ؟

تم صاح فجأة كأنه قد تذكر:

\_ آه .. هذا المخلوق المزعج .. الذى يسكن فى بيت الدكتور زكى والذى لا يكف عن إزعاجنا لحظة .. ماذا يريد من زيارتى ١٤. وأجابت سبدة فى هدوء الصبور الهادئة :

\_\_ وماذا يريد النباس من زيبارة جيرانهم ؟ لعلمه يبود التشرف بمعرفتك ، وقد أرسل خادمه يستأذن في الزيارة . رجل كله ذوق .

وكأنما تأثر جدى بهدوء سيدة وندم على اندفاعه وتسرعه ... فقد قال في لهجة أقل حنقا وخشونة :

ـ قولى له يتفضل .

ونهضت أنا تاركة الحجرة .. ذاهبة إلى حجرتى ، وكنت فـى حالـة اضطراب شديد .. كمتهم يوشك أن يتلقى حكما بالحياة أو الموت .

وجلست على حافة الفراش وقد تضاعفت أشجاني ، وفقدت كل رغبة في الكفاح والتحدى والنضال ، ووجدتني برغمي أقرأ الفاتحة ، وكل ما وعيته من القرآن ، وأدعو الله أن يحقق كل أملى ولا يخيب رجاني .

ونادیت سیدة لتجلس بجواری استعین بها علی الموقف العصیب ، وقبل أن تأتی سمعت الحرس یدق والخادم یفتسح الباب ویقول « تفضل » . ثم سمعت وقع اقدام إبراهیم تتقدم إلی حجرة الاستقبال . و دخلت سیدة فرأت اضطرابی ، و نظرت إلی و حاولت أن تبعث فی الطمأنینة بقولها :

ــ ما بالك تلهثين هكذا ؟! استريحي ، وتوكلي على الله . إن النحير فيما يختاره الله .

وقلت لها وأنفاسي تتلاحق كالمصدور أو العادي في سباق:

\_ إنى خائفة .

\_ مم تخافين ؟ إن المقادير بيد الله ... إذا كان إبراهيم من نصيبك فلـن يستطيع حدك و لا غيره من المخلوقات أن يفرق بينكما ... إن حـدك لا يملك برفضه أن يحول دون إرادة الله ، فإياك أن يصدمك رفضه .

وأدركت أن سيدة تحاول بقولها التمهيد للصدمة حتى لا يكون وقعها المفاجئ أليما .

وأخذت تردد حديثها عن القسمة والنصيب والمقادير لا يملكها إلا الله ، وعن وجوب توقعي كل الاحتمالات ، وعدم اكتراثي لرفض جدى . وقلت في حنق وقد ضقت بأقوالها :

- أنا لا يهمنى الرفض .. إن كل ما أخشاه الآن هو أن يسىء إليه حدى .. فلا يحسن استقباله .. أو يعامله بطريقته الجافة .. إن الذنب ذنبى .. كان يجب ألا أعرضه لمثل هذه التجربة التى أعرف نتيجتها سلفا .. أجل ... كان يجب ألا اتركه يضع نفسه في هذا المأزق ، إن حدى لا يعرف قدره . ألم تسمعى قوله عنه إنه « مزيكاتى »!! إنه كان يرفض مجرد استقباله ، فما بالك إذا علم أنه قد أتى لخطبتى ؟!

وهكذا نسيت في أزمتي وضعفي ..كل ما دفعه في نفسي من قوة وإيمان ، ولم أعد أرى لي حقا يستوجب الكفاح بـل أضحى كـل ما أتمناه هـو أن أحنب إبراهبـم مرارة الخذلان وأن أعـدو إلى حجرة الاستقبال فأسأله أن يعود من حيث أتى ، وألا نفكر في الخطبة مرة أخرى .. أن نقنع بأحلام الدجى ، واللقاء المختلس .

وسمعت وقع أقدام حدى تهبط السلم بعد أن ارتدى ملابسه ، وهممت بأن أعدو إليه لأعرف بمن يكون زائرنا وأبين له قدره ..

وأوضح قيمته .. وأقول له إنه مخلوق نسيج وحده .. وأن الأرض قد تنجب الكثيرين ممن يجيدون الحساب ويحسنون استثمار المال ، ولكنها لا تهب لنا العباقرة إلا بقدر محدود ، ولأقول له .. إذا كان ينوى خذلانه فليترفق به وليحسن رده ويجمل لقاءه ويحترم قدره .

قلت هذا لنفسى لأفرج عنها .. وانتهى وقع الأقدام ودخل جدى حجرة الاستقبال وأنا منكمشة على طرف فراشى .. لا أملك من القدرة على الحركة إلا الارتجاف كريشة في مهب الرياح .

ورفعت رأسي إلى سيدة وقلت متوسلة :

\_ انزلى يا سيدة لعلك تسمعين شيئا .

وربتت سيدة ظهرى وقالت في حنان :

.. هدئى روعك ، واستريحى قليلا .. تمددى فسوق الفسراش ، وسأنبثك بكل ما يحدث ...سأكمن وراء باب حجرة السفرة ، وسأسمع حديثهما .

وغادرتنى وهبطت إلى أسفل .. وجلست وحدى .. وكانى أجلس كما يقولون على حمر الغضا أو شوك القتاد ، ونهضت من الفراش وقطعت الحجرة عدة مرات حيثة وذهابا .. ثم جلست ثانية وتمددت ، وقضمت أظافرى ومزقت منديلى . وهززت ركبتى ، وفعلت كل ما يمكن من حركات القلق والحيرة والانتظار .. حتى خلت أن دهرا قد مضى ، وأحيرا نظرت في الساعة فإذا العقرب لم يتحرك أكثر من عشر دقائق .

وغادرت الغرفة نافدة الصبر ، وخرجت إلى « الصالة » ووقفت على طرف السلم .. عندما أبصرت سبدة تهرول في « الصالة » السفلي ثم تختفي في « بنر السلم » وسمعت وقع أقدام تطرق أرض « الصالة » متجهة إلى الباب الخارجي فأسرعت بالاختفاء .. ووصل إلى صوت جدى يقول :

ــ مع السلامة .

وعدت مسرعة إلى غرفتي .

ومرة أخرى حلست ألهث على طرف الفراش .. وانتظرت أن تصعد سيدة ، ولكن غيابها طال ، أو هكذا خيل إلى من فرط قلقى وضيقى ، وأخيرا صحت أناديها ، وأتى إلى صوتها من أسفل قاتلة إنها قادمة .

واقبلت ، ولم يصعب على أن أعرف من وجهها ما حدث ، ولكنسى أردت أن أسمع منها التفاصيل .

قلت في غضب مكتوم :

\_ ماذا حدث ؟!

\_ لا شيء .. حدث ما كنا نتوقع .. إنها إرادة الله . يحب أن .. ولم يكن لدى صبر لسماع حكمها ونصائحها فصحت بها في حدة :

\_ قولى لى ما حدث كلمة كلمة .

ـ صبرك يا سيدتى .. أهدنى .. أولا .

ــ أنا هادئة .. قولي ما حدث ؟

\_ لقد سلم عليه حدك وقدم إليه القهوة .. وأؤكد لك أنه لم يحاول قط أن يقلل من شأنه ، وتحدثا برهة عن هدوء السيوف ... وعن تحسن الحو .. واستطاع إبراهيم أن يستميل إليه حدك بلاقته ، وحرى الحديث بينهما سهلا هادئا بلا تكلف .. حتى بدأ إبراهيم يطرق الموضوع .. ولم يستطع حدك أن يفهم تلميحه .. فقد كان ذهنه أبعد ما يكون عن تصور مجىء إبراهيم لهذا الغرض ، وأخيرا لم يسر بدا من الإفصاح ، وهنا ... فغر حدك فاه ، ورفع حاجبيه وقال في دهشة :

\_ ترید من ؟.

وأحاب إبراهيم في هدوء وثقة :

ــ راجية .

ــ راجية ؟.. أرأيتها ؟

\_ أحل .. لمحتها بضع مرات في الشرفة .

ــ وتتقدم لخطبتها بمثل هذه السرعة .. من محرد لمحها في الشرفة ؟! ولم يجبه إبراهيم في الحال .. بل تفرس في وجهه برهة ليعرف ماذا يقصد بقوله .. وأخيرا أجابه في تؤدة :

ــ إنى لا أقدم على عمل إلا بوحى من إحساسى ... ولم يخطئ بــى إحساسي مرة واحدة .

وأطرق الجد رأسه مرة ثم تلفت حوله كأنما يخشى أن يسمعه أحـد قال :

- اسمع یا بنی .. خذها نصیحة منی .. مرة أخری عندما تحاول الزواج ... لا تقدم علیه بمثل همذا التسرع .. إن الزواج لیس لعبا .. یجب أن تتروی جدا ، وتسأل جیدا .. أما أن تبت فی المسألة بمجرد لمحة فی الشرفة فهذا فعل أقل ما یوصف به أنه تسرع وطیس ، وعلی أیة حال هذه مسألة خاصة بك أنت .. أما بالنسبة لی فإنی أخبرك أن الفتاة التی تتقدم لخطبتها .. مخطوبة فعلا ، ولكی أكون معك أكثر صراحة .. وأرجو ألا تؤاخذنی .. فإنی أحدثك حدیث رجل لرجل ... إنی ما كنت لأعطیها لك لو لم تكن مخطوبة .. أنت كما تقول موسیقار ، وأنا لا أعتبر الموسیقی عملا .

وكنت أتوقع من إبراهيم أن يغضب ، أو على الأقل يتجهم .. ولكن شينا من هذا لم يحدث ... بل أحاب بهدوء وقد ارتسمت ابتسامة رقيقة على شفتيه .

ــ يبدو لى أنه مـن الخير .. أن أكون أنا أيضا أكتر صراحة فى الحديث .. لكى أشرح لك المسألة .

ولكن حدك أسكته بإشارة من يده وقاطعه يقوله :

\_ أرجوك .. لست أريد شرحا .. ولا مناقشة .. لقد أنهيت الموضوع بقولى .. ولست أريد أن أسمع فيه كلمة واحدة .. بل أرجو \_ أكثر من هذا ــ أن تتناسى أنت الموضوع .. وتعتبره كأن لم يكن ..

أرجوك .. دع حيرتك لنا تمر على خير .. وإذا كان لديك موضوع آخر للحديث فإنى على استعداد لسماعه .

ولكن إبراهيم نهض واقفا .. فنهض حدك وصافح كل منهما الآخر ورافقه إلى الباب .. هذا كل ما ما حدث كلمة .. كلمة .

وانتهی حدیث « سیدة » . ولست أظننی كنت أتوقع خیرا من هذا .. بل لقد كنت أحاول أن أوطن نفسی علی أسوا منه .

ومع ذلك فقد تملكنى غضب أخذ يغلى فى صدرى كما يغلى الماء فى مرجل مغلق .. وكانت « سيدة » دائما تتهمنى بأنى « صفراوية ، كتوم للغضب .. ولكنى فى ذلك الحين كان ما بى أشد من أن استطيع كتمانه . لقد بدد اليأس خورى واستكانتى ... وأضاع الغضب ذلك الاستسلام الذى ملأنى .. المعركة دائرة .. والنتيجة لم تستبن بعد .

كنت أفضل الانسحاب إلى عالم الأوهام .. رغبة في أن أقى إبراهيم مرارة الهزيمة ... أما وقد وقعت الهزيمة ، وفاضت المرارة .. فما عدت أهتم بشيء ، أو أخشى شيئا ، يجب أن أفى بوعدى .وأن آخذ دورى في المعركة .. أجل . يجب أن أبدأ الجولة التانية .

ووجدتني أنفجر في وجه « سيدة » صائحة :

\_ من قال إنى مخطوبة .. أنا لا أخطب برغم أنفى .

وذهلت « سيدة » من تهورى ومن صياحى وأسرعت بإغلاق الباب وعادت إلى محاولة تهدئتي :

ــ لا تصيحي هكذا وإلا سمعك حدك .

وصحت بصوت أعلى :

ــ أنـا أريـد أن يسمعنى ... إنى لسن « جارية » عنـده .. إذا كـان يحاول فرض سيطرته .. مقـابل صرفه على ، فلـن أبقـى فى البيـت دقيقـة واحدة .

ــ لا تكونى « محنونة » . . إنك ابنته .

\_ لست ابنة أحد ... إنى حرة أقرر مصيرى ... كفاه استعبادا لى .. ألا يكفى خضوعى لحياته الحافة الخامدة فى كل ما مضى من حياتى .. حتى يحاول التحكم فى مستقبلى ؟! ألا يكفى أن يفرض على ما يريد من ملبس ومأكل .. وأن يتدخل فى كل حركاتى وسكناتى .. حتى يحاول أن يفرض على شريك الحياة .. هذا ظلم .. هذا استعباد .. إنى أكرهه ... أكرهه ...

وكنت فى حالة من الهياج والثورة لم تعهدها « سيدة » . . حتى لقد اصفر وجهها وأخذت تلهث وهي تمسك بيدى تحاول أن تجلسني على المقعد وهي تقول مضطربة خائفة :

ــ بسم الله الرحمن الرحيم .. ماذا حدث لك يا راحية ؟ لـم يـا رب هذا ؟! لقد كنت دائمة هادئة وعاقلة ... احلسى يا سيدتى .. كل شــىء يحل بإذن الله .. ولكنه ليس بمثل هذا الغضب ... بل الصبر .

ووجدتني أصيح بها في غضب أشد :

ــ لا .. لــن أصبر ... ليس لأحـد أن يتحكـم في مصيري .. إنـه مصيري وحدي .

\_ حاضر ...كما تشمائين .. ولكن أخفضي صوتك .. لتلا يسمعك حدك .

وفجأة فتح الباب وبدا حدى وقد علت وجهه علاتم الدهشة وصاح متسائلا:

\_ ما هذا الصياح ؟ ماذا حدث ؟!

وفزعت « سيدة » من صيحته وحاولت أن تنقل الموقف قدر استطاعتها فأجابت :

ــ لقد أصاب سيدتي راحية مغص .

ونظر إلى حمدى وما زال الغضب والدهشة تعلوان وجهه وكأنه يطلب منى تفسيرا ... أو تأكيدا .. وأحسست بشيء ممن الخمور يتملكنى ، وأنا أقف أمامه وجها لوجه .. وكدت أتراجع فأصدق على قول « سيدة » وأتهاوى على الفراش مدعية المرض .. ولكنى تذكرت إبراهيم .. وتذكرت ما أصابه من مهانة في سبيلي ... أنا التي لا أستحق قلامة ظفره .. وغلى الدم في عروقي ... وفار الغضب في صدرى ، فصحت متفجرة بلا وعى :

\_ لا ... ليس عندى مغص .

وزادت دهشة حدى ... وحار بصره بينى وبيس « سيدة » محاولا أن يفهم حقيقة الأمر .. ولكن « سيدة » لـم تحد ما تقول .. بعد أن أفلت الأمر من يدها ووحدت أنى قد ركبت رأسى ، وعزمت على ألا أتراجع .

ووقفت انظر إلى جدى متنمرة وأوجه إليه نظرات ملتهبة كأنى على وشك أن أنقض عليه .

وعاد هو يسأل في ذهول:

ــ ما بك ؟! تكلمي .

ولم أكن في حالة تمكنني من التفكير وصياغة الحديث أو ترتبب القول .. بل كانت الألفاظ تندفع من شفتي كالطلقات .

قلت صائحة.

\_ أنا لست مخطوبة .

وزادت دهشة حدى .. واندفع هو الآخر يصيح في غضب :

\_ أمجنونة أنت ؟! ما هذا الذي تقولينه ؟!

واندفعت في هجومي . . غير واعية ما أقول :

ــ انا لست مخطوبة .. ولا يمكن ان أخطب برغم أنفى .. أنا لست حارية فى سوق عبيدك تمنحنى لمن تشاء .. وتمنعنى عمن تشاء .. إن لى رأيا فى مصيرى ... بل إن رأيى هو الأول ... أنا لست مجنونة ولا صغيرة .. حتى تتصرف فى بغير إرادتى .. وتختار لى ما تشتهى . أنا لتى ستتزوج ولست أنت .. إذا كنت تكره الموسيقى فإنى أحبها ..

وأفضلها على كل أموالك .. وإذا كنت تعتبر الموسيقار عاطلا فإنى أراه سيد الناس .

وكانت الدهشة تزداد بجدى وأنا مندفعة في صياحي إذ لم يدرك سر الموقف حتى بدأت أتلفظ بالجملة الأخيرة ... وبدأت الدهشة تزول لتحل محلها غضبة شديدة .

ولم يحبنى بصياح كصياحى ، بل تمالك أعصابه وأجاب فى سخرية :

هكذا !! إذاً فالمسالة مبيته .. والموضوع متفق عليه .. والعلاقة ليست مجرد لمحة من الشرفة ... ولكن الذنب ليس ذنبك .. إنه ذنبى أنا .. لأنى لم أعرف كيف أربيك . كان يجب ألا أترك لك هذه الحرية التى أفسدتك ، ولكن لا بأس .. كل شيء سيصلح .. وسأعرف كيف أعيدك إلى وعيك .

ثم ألقى إلى « سيدة» نظرة تهديد وأردف قائلا :

\_ وأنت سأعرف كيف أجعلك تحرصين عليها جيدا . كان يحب أن تمنعيها عن هذا العبث . أو تبلغيني خبره .

ثم غادر الحجرة .. وأغلق الباب خلفه بشدة .. وأخذ وقع أقدامه يتباعد .. حتى اختفى .. وساد الغرفة سكون أشبه بسكون أرض المعركة بعد نهاية القتال .

وكما لا يشعر المقاتل بجروحه ورضوضه إلا بعد انتهاء المعركة .. بدأت أنا أشعر بمدى الجهد الذى بذلته من دمى ومن أعصابى .. فانهرت على الفراش واندفعت في نوبة عنيفة من البكاء .

وبكت سيدة من أجلى .... ثم أقبلت على تحاول أن تكفكف مـن دمعى ، وتخفف من لوعتى ، وترفع كفها إلى السماء بين آونة وأخـرى داعية الله أن يهدى حدى .. ويرقق قلبه .

ولكن حدى لم يهتد .. ولم يرق .. بل أمعن في صرامته ، وبدأ يوقع الجزاء الذي ظن أنه سيقلعني عن غيبي ويكسر شوكتي ويهديني سواء السبيل ... فلم يقبل الليل حتى كان قد ضرب الحصار حولى ، فأغلق النوافذ المطلة على بيت إبراهيم ، وأصدر أوامره لى بتحريم المخروج إلى السرفات أو النزول إلى الحديقة .. وألا أغادر الدار إلا في صحبته .. معتقدا أن نوبة الطيش الطارئية لا تلبث أن تزول بمثل هذا القمع والتضييق .

وهكذا أضحت الصلة بإبراهيم متعذرة ، أو على الأصح مستحيلة .. لا أستطيع رؤيته أو الاتصال به ، ووجدتنى وحيده منهارة يائسة .. حتى الأمل المستمد من أمله قد انقطع ، والإيمان النابع من إيمانه قد نضب .. فقد خيل إلى أن اليأس قد أصابه .. وأن ثقته قد تبددت وعزيمته قد فلّت .

وآویت إلی مضجعی وقد تكاثرت الوساوس علی ذهنی و كان أكثر ما روعنی خشیتی أن یكون قد خلفنی و رحل ، وأحسست كانی أهوی فی بثر عمیقة مظلمة لا قرار لها ، وأخفیت رأسی فی الوسادة أدفن فیها عبراتی ، وقد تملكنی من خاطری حزن شدید ، وأحسست أنی بت فی محنتی وحیدة ، وأن الكل قد تخلی عنی .. حتی هو . الذی أمدنی بالثقة فیه والإیمان بحبه .. والذی كان یمكن أن یعیننی فی كفاحی من أجل حقنا فی الحیاة قد خلفنی و رحل .

رحل ؟!... لا .. لا .. إنه لن يخلفنى وحيدة أبدا .. لن يتركنى . وحاولت جهدى أن أدفع عنى الهواجس .. وهى تهجم على بـلارحمة ولا هوادة .

ما الذى يدعوه إلى البقاء ... بعد هذه الصدمة ؟! وإذا لـم يكن قـد رحـل فهـو لا شـك راحـل .. بعد أن يـرى النوافـذ المغلقـة والقطيعــة الجازمة المؤكدة .

لو استطیع الاتصال به !! لو یعزف کما کان یعـزف کـل لیلــة !! او حتى لو أسمع منه همسة واحدة .. لو ...

وفجأة ، وحدتنى ارهف السمع ، وأخرج رأسى من تحست الوسادة وأنصت حيدا .

عجبا !! إنه هو .. أجل .. هو بعينيه .. يعزف لى ، إنه يناديني بمقطوعته « راجية » .

وأخذت أبصت ، وأرهفت مشاعرى ، وشحذت قواى ، وركزت أعصابى فى أذنى .. وحيل إلى أن اللحن ينبعث خافتا من وراء النافذة المغلقة ، وأحسست أن اليأس قد تبدد ، وأن الإيمان قد عاد ، وأن السروح قد ردت .. وأنى بدأت أسترد أنفاسى ، لأعاود النضال .

وفيم أنا أرهف السمع لالتقاط الألحان الخافتة ... وجمع الأنغام الهامسة المتقطعة دخلت سيدة وهي تدفع الباب وتضيء الحجرة وتسألني أن أنهض للعشاء فصحت بها وقد أغشى النور عيني وأطار صوتها اللحن من أذني :

ــ أطفئي النور .. واذهبي .. إني لن أتناول العشاء .

ولم تذهب « سيدة » بل جلست على الأرض بجوار الفراش تربت على كتفى .. تحاول أن تقنعنى بالصبر وترجونى أن أتناول ولو بعض الفاكهة التي أحضرتها لى .

ولم أكن أحس بقابلية للأكل أو النوم .. كانت أعصابى من فرط الجهد متوترة ، وكان كل ما أتلهف عليه هـو مزيـد مـن ذلـك الصـوت السارى من وراءة النافذة .

وصحت بها أن تسكت وتكف عن الثرثرة .. أو تتركني وحدى .. حتى أنصت للحنى المحبوب .

وبدت على « سيدة » الدهشة وقالت متسائلة :

ـ تنصتين إلى ماذا ؟

ـــ إلى « راحية » .. إنه يعزفها لــى ، إنه يناديني بهـا .. ألا تسمعين؟!

وعاد الصوت ينبعث حافتا ، كأنه الهمس .

وانبسطت أساريرى ، وعدت أسمع فى إرهاف شديد وأنا أقول لسيدة :

ــ اسمعي . . إنه يعزف الآن .

وهزت « سيدة » رأسها في دهشة وهي تتمتم قائلة

\_ أنا لا أسمع شيئا .

ـ كيف لا تسمعين ؟ أنا أسمع حيدا .. أحل . أسمعه . أنصتى . ولكن « سيدة » لم تسمع شيئا ؟!

كنت أنا الذي أسمع وحدى .

أم ترى اللحن كله كان وهما .. من صنع الأعصاب المتوترة والنفس المنهارة المحطمة ، وهم .. أو غير وهم .. إنه غذائي الوحيد .. إنه كل ما تبقى لى . لست أريد منهم شيئا ... سوى أن يدعونى وحيدة أستمع إليه .

وعدت أنصت إلى النغم .. أو أتصيده من عالم الوهم . وعماد الصوت ينبعث خافتا ، وعادت « سيدة » تربت ظهرى قائلة في حنان :

ــ ألا تستريحين قليلا !! ألا تنامين !

وصحت بها في ضيق :

ــ اصمتی .. لا تتحدثی .. إنك تضيعين الصوت .. اذهبــی مـن هنــا واتركينی وحدی .. لست أريد أحدا .

ونهضت « سيدة » ، وعدت أنصت .

وعاد اللحن ينبعث من وراء النافذة .

ولم أشعر بانقضاء الوقت .. بل لم اشعر بشيء أبدا .

وراقدة كما أنا .. مفتحة العين مرهفة الحس .. التقط همسس الألحان التي أتصيدها من الهواء خافتة متقطعة .. بدأت أستقبل أول خيوط الفجر .. دون أن يحسر النوم على أن يراود حفني .

وقبيل الفجر أحسست بالصوت يزداد خفوتا ، ولم تعد أعصابى المحطمة ولا سمعى المرهف .. تميزه ، إلا بجهد شاق وصعوبة شديدة ، وبدا لى كأنه صادر من آخر الأرض وخيل إلى أن فتحة يسيرة فى النافذة .. قد تمكنه من الوصول إلى واضح النغمات مميز النبرات ، ونهضت مترنحة أستند على الفراش . ودفعت النافذة دفعة هينة ، وجلست على الفراش أنصت .

ولكن الصوت انقطع تماما .

وأغلقت النافذة .. فعاد الصوت .. ينبعث خافتا .. متقطعا .. ورقدت على الفراش أحمع النبرات المتقطعة في أذنى ... حتى فتح الباب ودلفت سيدة .

ونظرت إلى « سيدة » وقد بدا الارتياع على وجهها كأنها ترى شبحا. وأقبلت على تضع كفها على حبيني وقالت في حزن شديد :

ـ ما هذا الشحوب البادى عليك ؟ ألم تنامى ليلتك ؟

وهززت رأسي بالنفي .. إذ لم تكن بي أقبل رغبة في الحديث ولا الإنصات .

كنت أشعر بقواى خائرة .. وبحسدى محطما ، ورأسى يكاد ينفجر ، وكنت أحس بحاجة شديدة إلى النوم حتى أفر من تفكيرى وأوهامى وآلامى .. ولكن لا أكاد اغمض عبنى حتى أحس بيقظة تامة ، وكانت حواسى ، ولا سيما مسامعى ، ترهف فى حدة ، كأنما تخشى أن يفر منها الصوت إذا ما غفت عنه .

وكان بنفسى عزوف عن الطعام .. فلم أذق مما حملته إلى سيدة شيئا ، ومر اليوم كالليل ، وأنا مرهفة السمع ، شاردة الذهن ، مفتحة العينين ... أتنقل من الفراش إلى المقعد ومن المقعد إلى الفراش .

وانتهى اليوم وسقطت الظلمة ، وأقبل على ليل ثقيل «كموج البحر أرخى سدوله » .. حتى بن من ثقله أهتف :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل

بصبيح ومسا الإصباح منك بأمثل

وأشرق فجر جديد ... دون أن يحمل إلى حديدا ، كنت كما أنا .. أتقلب على المرقد الجافي والمضجع النابي ، والسمع منى مرهف والجسد منهك محطم .

وقببل الضحى أحسست فى البيت حركة غير طبيعية ، وسمعت صونا غريبا ، وأقبلت على سيدة تنبئني أن الطبيب قد أتى .

وصحت بها في حدة :

ـ لست أريد طبيبا ... لا أريد أن يراني أحد .

وامسكت « سيدة » بيدى وقالت وعبراتها تسيل في صمت على حديها :

- ـ يا سيدتي ... ارحمي نفسك من أجلي ، ومن أجل شبابك .
  - ــ ارحموني أنتم ، واتركوني ... إنى أبغضكم جميعا.

واندفعت في نوبة بكاء .

واخذت « سيدة » تكفكف دمعي وتربت حسدي قائلة :

- كفى يا سيدتى .. كفى .. ماذا يقول عنا الطبيب ؟

وأخيرا تمالكت نفسي ، ومسحت وجهى بمنشفة مبللة ، ورقـدت أنتظر الطبيب .

وأقبل على .. ووحدته كهلا تبدو عليه الطيبة وكان في صحبته حدى وعبد الرحمن ، وكانت المرة الأولى التي أرى عبد الرحمن فيها منذ أن رقدت ، وبدا لى أنه لم يكن لديه أقل فكرة عما حدث إذ كان قد قدم توا من القاهرة .

وتقدم إلى عبد الرحمن وقد بدت على ملامحه دلائل الانزعاج، وأمسك يدى برفق وسألني في لهجة شفقة حنون:

\_ ما لك يا راجية ؟! ماذا بك ؟

ولم أحب بأكثر من « لا شيء » .

كنت أكرههم حميعا .. بل كنت أكره الحياة كلها .

وتنحى عبد الرحمن ليفسح الطريق للطبيب الذي أمسك بيدى وسألنى باسما:

\_ كيف الحال ؟! كفى الله الشر! بماذا تشعرين ؟! وهززت رأسى للدلالة على أنى لا أشعر بشيء .

وبدأ يجس النبض ويسأل:

\_ أظن ليس عندها حرارة ؟

وهزت « سيدة » رأسها قائلة :

\_ لم نقس الحرارة .. فحرارتها تبدو طبيعية .

\_ والهضم ؟

وعادت سيدة تجيب في مرارة:

\_ أى هضم ؟ ماذا تهضم ؟ إذا كانت لا تأكل ؟ لقد مضت عليها ثلاثة أيام لم يدخل حوفها سوى فنجان شاى :

وكان حدى يبدو متجهما ، ولم يكن قد حاول الدخول إلى خلال الأيام الماضية ، وإن كانت « سيدة » أبلغتنى أنه يبدو حزينا غاضبا يثور لأقل سبب وأنه قد أضحى لا يحتمل .

وسمعته يتمتم قائلا:

... « دلع .. ومسخرة » ... عندما يقرصها الجوع ستضطر للأكل . وأجابته « سيدة » بمثل تمتمته وكأنها تحدث نفسها :

ــ ألم يقرصها الحوع خلال ثلاثة أيام ؟ . لعلها حمل ! والنوم الذى لا يقرب حفونها .. أهو « دلع » أيضا ؟

ثم أشاحت بوجهها .

وأخرج الطبيب السماعة .. وجذب مقعدا جلس علبه بحوارى . ورأيت عبد الرحمن يغادر الحجرة ويغلن الباب خلفه .

وأنهى الطبيب فحصة الشكلي الذي لم يكن منه بد .. ثم قال وهو يضع السماعة في حقيبتها ..

- كل شىء سليم والحمد الله .. وأعتقد أن أعصابك مرهفة قليلا .. سأكتب لك أقراصا تساعدك على النوم ، أكتب لك بعض الفبتامينات ، وسأمر عليك بعد أسبوع ، وإن شاء الله أراك سليمة ويكون كل شىء قد زال .

ثم أخذ في تحرير التذكرة .. وسيدة تنظر إليه وإلى الجد في غيظ مكبوت .

وأحبرا نهض الطبيب .. وربت يدى في رفق قائلا :

ـ شدى حيلك . لاداعى للوهم ، ليس بك شيء على الإطلاق . وغادر الرجل الطيب الحجرة . . يتبعه حدى ، وكان عبد الرحمن يقف خارجها منتظرا . . فسلمه حدى تذكرة الطبيب قائلا :

ـ خذ العربة .. وأحضر هذة الأدوية من أقرب صيدلية . ثم هبط حدى السلم مع الطبيب .

ورأيت « سيدة » تندفع خارج الحجرة .. وسمعتها تقول لعب الرحمن بصبر نافد .. بعد أن فاض بها الغيظ :

\_ أية أدوية هذة التي ستحضرها ؟ أنخدع أنفسنا ؟ . أنترك الصبي تضيع « هدرا » ؟ حرام . . والله حرام . . إن ربنا لا يرضيه هذا وسمعت صوت عبد الرحمن يسائلها في دهشة :

\_ ما هذا الذي تقولينه ؟ ! كيف نحدع أنفسنا ؟

ولم تتمالك سيدة من الاندفاع في البكاء وهي مستمرة في قولها : ــ حرام . حرام والله .

وعاد عبد الرحمن يسألها ناهرا وقد زادت به الدهشة:

ــ ما هذا الحرام؟! «حرمت عليك عيشتك » .. تكلمى ؟! أفهميني ؟

ــ ماذا أفهمك ؟! أهو شيء يحتاج إلى فهم ؟.. من قال إن المسائل تؤخذ هكذا بالقوة . أهو حكم قراقرش ؟!! أهى حارية لديه ؟

ــ لست أفهم شيئا أبدا مما تقولين .. فسرى الأمر لي .. أرجوك ...

\_ ألم يذكر لك سيدى الكبير شيئا ؟

ــ أبدا .. إنى لم أصل إلا قبل الدكتور بدقائق .. وكل ما أعلمه مــن حدى أن راحية مريضة ، وأنه قد أرسل فى طلب الدكتور ، وأنبأنى أنــه عندما تشفى سنعلن الخطوبة ونلبس « الدبل » .

ــ هكذا ١٢ حتى يأتي على نقيتها .. ويقضى عليها قضاء مبرما .

وتساءل عبد الرحمن في دهش:

ــ يقضى على من ١٢

ــ على سيدتى راجية ... يا ناس اتقوا الله !! أكل هذا يفعله فى البنت .. يغلق عليها النوافذ ويحرم عليها الدخول والخروج .. كأنها سجينة .. حتى الحديقة يحرمها عليها ... ولم كل هذا .. أمن أجل أن تقدم لها خطيب ؟

ــ تقدم لها ماذا ؟

ـ خطیب .

ــ متى تقدم ؟. ومن يكون ؟

ـ حارنا الأستاذ إبراهيم .. تقدم أول أمس .

\_ عجيبة ! | كيف تقدم ؟

ـ تقدم ككل الناس .

- \_ أعنى ماذا دعاه إلى ذلك ؟
  - ــ رآها وأعجبته .
  - \_ وماذا قال جدى ؟
- ۔ ثار وفار .. وهاج وماج ... وقال إنها مخطوبة ... وإنها لـو لـم تكن مخطوبة ماقبل أن يعطيها له .. ثم صعد إليها .. وسود عيشها ..
  - ــ سود عیشها هی ؟ وما ذنبها ؟
- ــ لأنها قالت إنها ليست مخطوبة .. وأنه ليس هنا من يستطيع أن يخطبها برغم أنفها .. إنها حرة تختار من تشاء .
  - \_ أهى قالت له هذا ؟
  - ــ أجل .. ومعها حق .
  - \_ ولكن أتعرف إبراهيم ؟! أرأته ؟! أبينهما شيء ؟!
- ـ ربما .. من يدرى ؟.. أيسلم الإنسان ... وهبها قد أحبته .. أقد حرم الحب ؟! اليست بشرا لها قلب ولها شعور ؟! أنقتلها من أجل ذلك !! أم نعتبره قضاء الله .. فيها ... وفينا ... وعلينا أن ندبر الأمر بالتى هى أحسن !

ومض ت فترة صمت سمعت صوت عبد الرحمن يقول كأنما يحدث نفسه :

- ــ إذًا هذه هي المسألة .. هذا هو سبب المرض .. عجيب ا ثم سمعت صوت أقدامه تقترب من الحجرة ، ولكن « سيدة » اعترضت طريقه قائلة :
  - ــ إلى أين ؟!
  - ـ دعيني أحدثها .
  - ــ ماذا تريد أن تقول لها . اتركها وحدها أرجوك.كفي ما فعله بها جدك .
    - ــ لا تخشى شيئا .. إنى أعرف كيف أحدثها ..
- تم سمعت صوت أقدامه تقترب من باب الحجرة . ¸ ( فديتك يا ليلى )

## الفصل التاسع

## وجهة نظر

عبر عبد الرحمن الباب ووقف أمامى يبتسم فى رفق ... ولم أرد على ابتسامته ... إذ لم أكن فى حال يساعدنى على الابتسام ... وكنت أحس له شعوراً بالعداء .. رغم أنه لم يشترك فى المعركة .. إذ كنت أراه خصما بحكم مركزه .

وجلس عبد الرحمن على حافة الفراش وأمسك يـدى بيـن يديـه ولسم يكن بى من القوة ما أحاول به نزعها ... فتركها فى موضعها وقــال لـى فى صوت رقيق ينادينى باسم التدليل الذى تعود أن ينادينى به منذ الصغر :

- \_ ماذا بك يا روحة ؟! ماذا يضايقك ؟
  - \_ لا شيء .
- ــ بل بك شيء .. حدثيني بصراحة ولا تخفي عنى شيئا .. أعتبريني عبد الرحمن أخاك .. قولي مابك ؟
- \_ قلت لك ليس بى شىء ... أرجوك أن تدعنى .. فإنى متعبة لا أستطيع الحديث .
- \_ إذاً فلاً تحدث ولاكن أنا أكثر صراحة .. أنت تعلمين يا راحية ... أننا نشأنا معا كأخوين ... وأن لك في نفسي موقع الأخت ، وإني أكره كل ما يؤلمك أو يضايقك ، وإذا كنت قد صمت عن حديث حدك في خطبتنا صمت الموافقة .. فلم يكن صمتي هذا إلا لأن المسألة لا تعدو مجرد لغو لا يستحق الحدل .. لغو طبيعي يحدث في كل عائلة بها قريبان مثلك ومثلي ، ولست أعنى بذلك أنك لم تكوني في نظرى أهلا

لى ، بل إنى أراك دائما خير الفتيات وأصلح الزوحات .. ولكنى لم أفكر قط فى أن تكون المسألة قسرا ولا فرضا ... كنت أعتقد دائما أن الخطبة إذا تمت فلن تتم إلا برغبة مشتركة من كلينا ، وأن حرصك على إتمامها لن يقل عن حرصى ... ورضاءك عنها لل يقل عن رضائى .. أما أن تفرض عليك كما تقولين فرض الاستعباد وتقيدين بها قيد الأسر فهذا لم يخطر على بالى قط ، فليس بى نحوك وله يُعمى بصيرتى عن مصلحتك ولا حب يسمنى بطابع الأنانية ، وكل ما أحسه لك إعجاب بخلقك وتقدير لك وأنت تعلمين أن طريقتى فى الحياة دائما غير شاعرية أو هو حاء وأنى لا أتصرف فى أمر إلا بعد تفكير وروية .. وأنه إذا ما استعصى على أمر .. ففى غيره بديل عنه .. وأن حكمتى فى الحياة هى :

إذا لم تستطع شيئا فدعه وحساوره إلى ما تستطيع أقول لك هذا عن نفسى ، وأنا أكره الحديث عنها ... حتى أطمئنك من ناحيتى ... وأعتذر عن كل ما حدث مما لم يكن لى به دخل .. ولأؤكد لك أنى سأفتح لك الباب على مصراعيه وأفسح لك الطريق على سعته ، ولست أتخلى عنك من باب التضحية وإنكار الذات .. بل لأنى أحبك حب الأخت .. ولأنى لست أشعر بحاحة ملحة إلى الزواج .. وعندما أشعر أعتقد أن الذى خلقك لم يعجسز عن خلق سواك ، أو كما قال المثل الإنجليزى «لم يزل فى البحر من السمك أكثر مما خرج منه » .

اضحكى الآن ... وأريني أسنانك الحلوة ... ودعى عنك هذا التمارض أيتها الماكرة .

ووجدتنی .. علی غیر إرادة منی .. قد ضحکت . وعاد یقول مازحا : \_ أهكذا كنت عبئا ثقيلا عليك ؟! تخونك العشرة .. واللعب الذى لعبناه معا .

ولم أدر كيف أحيبه ، لقد فعل في حديثه فعل السحر . لم أكن أتوقع منه كل هذا . . لا لأنى أعرفه أنانيا نهازا للفرص ، بل لأن الأحداث التي مرت بي وحطمتني لم تدع لي بارقة أمل في أحد ، وأضاعت ثقتي بالجميع .

وبرغم أن حديثه أدهشنى كمفاجأة لم أتوقعها .. أحده ــ إذا حاولت استعادته لنفسى ـ لا يزيد على أنه خير معبر عن نفسه تمام التعبير ، وأن ذلك هو خلقه وتلك هى طبيعته وأن هذا هو التصرف الذى كان يتصرفه فى كل ما يصادفه من شئون الحياة .. وأننا ما تنازعنا فى صبانا على شىء إلا تركه لى بمنتهى السهولة والترحيب .

ونظرت إليه وقتذاك ... والدهشة ما زالت تعقد لسانى وكأنى غير مصدقة ما قال .. وهتفت به :

\_ أتقول حقا يا عبد الرحمن ؟

\_ ألا أقول حقا !! هذه أعتبرها إهانة .. منذ متى تعودت أن أكـذب عليك ؟

\_ أنا متأسفة .. أنا أعرف أنك لا تكذب ، ولكن ما مر بسى جعلنسى محطمة الأعصاب .. لا أثق في أحد ولا أصدق أحدا .. اعذرني يا عبد الرحمن .. لأنبى كرهتك برغمني ، وبرغمك .. كرهتك لأن حدى حاول أن يصنع منك قيدا يأسرني به .

واندفعت في نوبة من البكاء .

وأخذ عبد الرحمن يربت ظهرى في رفق محاولا تهدئتي وهو يقول:

\_ أوتعلمين أنى أكون قيدا .. ولك أنت يا راجية ٢ خففى عنك .. ودعى البكاء حانبا .. انهضى من فراشك واضحكى ، وألق عنك الهم والتفكير .

وأخذت أصحك خلال العبرات التي لم تحف بعد .. وقلت لعبد الرحمن :

\_ كان يجب أن أثق بك أكثر من هذا ... ولكنى كنــت أخشــي أن تكون مصرا على الخطبة وأن تكون في صف جدك .

\_ من الآن .. تأكدى أني في صفك .

\_ أجل ، ولكن .. جدى ؟

وخيمت على وجهي سحابة حزن .. وتساءل هو:

\_ ما له جدك ؟

\_ ماذا ستقول له ؟

- اتركيه لى . . أنا أعرف كيف أتفاهم معه .

ــ ولكن هبه لم يقتنع ؟

ــ يقتنع بماذا ؟ المسألة لا تحتاج إلى إقناع .. سأقول لـه فـى يسـر إنى قد صرفت عن الخطبة نظرا .. وأنى لا أريد الزواج منك .

ـ أو تظن أنه سيقبل قولك بسهولة ؟

ــ بسهولة أو بصعوبة .. ليس أمامه إلا قبوله .

ـ وهبه ثار .. وغضب .. وهددك بأقصى ما يمكن أن يهدد به .

۔۔ مثل ماذا ؟

ـــ مثل .. مثل علاقته بك والاستغناء عنك ، وحرمانك إرثه ؟! وضحك عبد الرحمن ... ضحك بشدة لم أتوقعها ، كأنما ألقيت إليه بنكتة مستملحة ثم قال بعد أن انتهى من ضحكه :

ـ الظاهر أنك حسنة النية .. ولكنك معذورة لأنك خالية الذهن من كل شئوننا .. ولست اظن أن هناك وقتا لكى أشرح لك كل شيء . ولكن لكى أثبت لك أنه لا يستطيع قطع علاقته بى ولا الاستغناء عنى ... أخبرك أنى عندما تسلمت أعماله .. كانت ثروته كلها بما فيها الأراضى موشكة أن تضيع ، وأنى فى بضعة الأعوام التى توليت

إدارتها .. زادت ثلاثة أمثالها .. ولست أزعم أنى صاحب معجزات .. ولكنى أؤكد أنى فعلت له الكثير .. وأن الحظ ساعدنى أكثر ، ومن هذا يتبين لك أنه لا يستطيع بسهولة أن يستغنى عنى .. أما مسألة حرمانى الإرث فأنا لم أفكر فى إرثه قط .. ولا طمعت فى أمواله ، ولا أموال غيره ... أنا أحب الكفاح والعمل ، وطلبتى فى الحياة هى أن أرقب ثمرة ما أكافح من أجله وأراه ينمو ، وأن أمسكه بيدى وأبصره بعينى .. تلك هى أقصى بغيتى فى الحياة .. هى عندى كالموسيقى عندك .. أنا أكره اللقمة الجاهزة .. التىلم أتعب فى تحصيلها ، وإرث حدك الذى سيورثنى ويورثك أياه من صنع يدى . والذى قدرنى على عمله يقدرنى على عمل غيره ، وغيره .. لا تحملي لى هما .. أنا أعرف كيف أقنعه إذا احتاج الأمر إلى اقناع .

ونزل على حديثه بردا وسلاما ، ولكن الذهن الذي لا يهجع عاد يخلق المصاعب ويبرز العقبات ووجدتنى أطرق برأسى ثم أقول فى صوت خافت ملؤه الحياء :

ـ ولكن .. هل تظنه يقبل الخطبة الثانية ؟

وأطرق عبد الرحمن برأسه وصمت ، وبدأت أحس بالندم على قولى .. ما له هو ولهذا حتى أقحمه فيه ؟! ألم يكفنى أن فك عنى القيد وأفسح الطريق ؟ وهممت بالاعتذار .. ولكنى وحدته يرفع رأسه ويقول متسائلا :

ــ اسمعي يا راحية .. أتحبينه ؟

واندفع الدم إلى وجهى ، ولم أستطع أن أقول شيئا .

ولكنى أومأت برأسى إيماءة خفيفة علامة الإيجاب .. وعاد يسأل : - حب متند رزين عميق .. غير طائش .. ولا مندفع .. أعنى حبا يربط حياة اثنين وليس نزوة طارئه ؟!

ومرة أخرى أشرت برأسي وعيناى مثبتة في غطاء الفراش .

واسترسل هو في أسئلته التي خلتها لن تنتهي :

ــ وهو ؟ أيحبك كما تحبينه ؟

وهو ؟ .. أأستطيع أن أكرر له مناجاته ؟! أأستطيع أن أتلو عليه آياته التي أحفظها عن ظهر قلب ؟! طبعا لا . إن كل ما استطعت أن أقوله هو :

\_ أظن ذلك .

ـ أتعتقدين أنه سيكون لك زوجا وفيا . . وأنه سيمنحك حياة طيبة ؟ وكان يتحدث بلهجة متشدة . . كأنه أحد القسس الذين يعقدون مواثيق الزواج كالذين رأيتهم في « السينما » .

ومرة أخرى اومات له برأسي .. نعم .

وانتهى الاستجواب ... ونهض عبد الرحمن وهو يقول :

ــ سأبذل كل جهدى ... وربنا يسهل .

وربت يدى ثم أدار ظهره مغادرا الحجرة ... وقبل أن يبلخ الباب نظر إلى وقال مبتسما:

ــ سأقوم بالمهمة بشرط ..

ــ سل ما تريد ؟

ـ أن تضحكي وتزيحي عنك ذلك العبء الذي ترزحين تحته .

\_ لقد أزحته أنت .

ـــ إذا فانهضى . ودعمى عنك ذلك النوم الذي يمـرض السـليم وسأذهب إلى حدك الساعة ؟

ونهضت من الفراش ، وقمت لأغتسل وقد تبدد الياس من نفسى وحل مكانه أمل وليد .

ومرة أخرى حلست فى الحجرة على طرف الفراش وحيدة أتمتم بالفاتحة ، ويبقية الآيات القرآنية التى أعرفها . . وأدعو الله الا يخذلنسي هذه المرة .

ومضى الوقت وبدأت أرقب عقرب « المنبه » وأعد دقاته وأحد اليأس مرة ثانية يتسرب إلى قلمي .

أحل .. لو أن عبد الرحمن قد أفلح في سعيه .. لما غاب عنى تلك المدة ولأقبل على يبشرني بالنتيجة .

أنا أعرف جدى وأعرف عناده .. لا بد أنه قد نهره كما نهر إبراهبم ورفض الاستماع إليه أو مناقشته .

ولكن لماذا لم يصعد عبد الرحمن لينبئني بالنتيجة أيا كانت ؟ لم يتركني هكذا معلقة بين اليأس والرجاء ؟

أتراه قد خدعني ؟ ا

ولكن لا .. ليس هو الذى يفعل ذلك .. إنى أعتقد أن حدى قد ثــار عليه .

لعنة الله . لقد ورطته كما ورطت إبراهيم .

أحل .. أنا السبب في كل هذا .. كان يجب ألا استسلم للأمل من أول الأمر .

وطفقت العبرات تسيل صامتة من مقلتي .

ودفنت رأسى فى الوسادة .. عندما أحسست فحماة بالباب يدفع ، وبالوسادة ترفع من فوق رأسى . و « سيدة » تنحنى على وتضمنى إليها وتقبلنى وأنفاسها لاهثة متقطعة وهى تقول كأن بها مسا من جنون :

\_ مبروك يا ست راحية .. انهضي ..

ثم تركتني فجأة .. ورفعت يدها إلى السماء :

- إلهى يخليك يا سيدى عبد الرحمن ... إلهمى يسعدك ولا يريك سوءا في حياتك أبدا .

ولم أتركها تسترسل في دعواتها ... فقد كنت أعتقد أن باب السماء مفتوح في أي وقت لتلقى الدعوات .. وأنه لا ضير على « سيدة » ولا

على «عبد الرحمن » ... إن هي أجلت دعواتها فيترة ، أما أنا فستصيبني جنة لو لم تعجل لي بالشرح .

قلت لها في لهفة مجنونة:

- ـ ماذا حدث يا سيدة ؟! أخبريني ا تكلمي ! .
  - \_ صبرك على يا سيدتى حتى التقط أنفاسى .

ولكن قبل أن تلتقط أنفاسها كان عبد الرحمن قد أقبل في تؤدة ، وقد بدت على وجهه علائم لست أدرى كيف أصفها ولا إلى أى كفة أرجحها أهى فرح .. أم حزن .. أم خليط من هذا وذاك غلب عليه شعوره بالانتصار وبأنه أسدى إلى إنسان جميلا أزال به شقاءه ؟.

على أي حال لقد أقبل على فضمني إليه ولثم حبيني وقال :

\_ الحمد لله أن وفقنى إلى إسعادك ... كنت أودك لى ، ولكن لا بأس .. لقد حق على المثل « تكون في بقك وتقسم لغيرك » ... وبيدى يا راجية .. لا بيد عمرو .

ورفعت عينى إليه ، وخيل إلى انى قد طعنته من حيث لا أدرى ، قد عميت إلا عن نفسى ، وقلت له :

\_ أضايقتك يا عبد الرحمن ؟

ـــ لا تكونى مجنونة ، يكفينى هـذه السعادة التى أنت فيهـا ، ويكفينى أنى خلصت عن نفسى قبدا كنت أوشك أن أضع يـدى فيـه .. أنا أحب الحرية وأحب العمل والكفاح .

ووقع بصره على النافذة المغلقة .. فمد يـده وفتـح مزلاجها ودفعها دفعة فتحتها على مصراعيها وقال :

ـ انتهينا .. لا قيود بعد اليوم ... لقد فك الحصار .

وكنت في لهفة شديدة لأن أسمع من فمه التفاصيل فقلت له:

ــ اجلس ... وقل لي كل ما حدث .

\_ كل ما حدث ... تستطيع قصه عليك هذه «الحيوانة » التى كانت تسترق السمع من وراء الباب ، والتى لولا انهماكى فى الحديث وخشيتى من أن أضيع المسألة ... لقمت وحطمت رأسها .. قولسى لها يا سيدة ما حدث .. أظنك تعرفينه أكثر منى ؟!

ورفعت سيدة يديها إلى أعلى وعادت تواصل دعواتها:

ــ إلهى يسعدك يا سيدى عبد الرحمن ، إلهى يخليك .

وعاد عبد الرحمن يقول:

\_ أما أنا .. فأستأذن للذهاب إلى إبراهيم ... لكى أعتذر له . وأدعوه لزيارة حدى ، يجب أن نطرق الحديد وهو سخن ، قبل أن يعدل .

وغادر عبد الرحمن الحجرة ، وتركني وسيدة ، وأقبلت على سيدة أجذبها من عنقها وأنا أصحك في شبه جنون :

- ــ اجلسي هنا .. قولي ما حدث .. كلمة .. كلمة .
- ۔ اصبری علی یا سیدتی قلیلا . مالك تجذبیننی هكذا ؟! لقد مزقت ثوبی .. دعینی أصلحه أولا .
  - ـ تصلحينه ؟ احلسي أيتها البلهاء ، قولي ماذا حدث ؟
- ـ حدث یا سیدتی .. خیر والصلاة علی النبی ، دخل سیدی عبد الرحمن علی حدك وقد أمسك « بالروشتة » فلم یكد حدك یراه حتی صاح به .
  - ــ ألم تذهب بعد لشراء الدواء؟!
  - \_ هناك بعض كلمات أود أن أسر لك بها .
    - ــ بعد .. بعد ... الدواء أهم .
    - ـ بل ما سأقوله أهم كثيرا من الدواء .
  - ـ ليس هناك شيء أهم من الدواء . . اني قلق حدا على راجية .
- ولهذا أفضل أن أحدثك قبل أن أذهب لشراء الدواء .. إنى أود أن أحدثك أيضا بخصوص راجية .

- \_ بخصوص راحية ؟! ماذا تريد أن تقول ؟!
  - \_ أريد أن أقول إنى عدلت عن خطبتها .

وفغر حدك فاه ، وقفز من مقعده ، كمن لسعه عقرب ، وصاح بعبد الرحمن :

- \_ ماذا تقول ؟ عدلت عن خطبتها ؟! أجننت ؟
- \_ حننت لماذا ؟! أتعتبر عدول الإنسان عن خطبة لم تتم .. جنونا ؟
  - \_ لعلك أنت الآخر .. تحب ؟!
  - \_ لا .. أنا لا أحب .. ولا أريد أن أخطب .

ونظر إليه حدك في دهشة ؟ وبدا له أن عبد الرحمن يهذي فقال لـه محاولا إنهاء الحديث :

- ــ اسمع يا عبد الرحمن .. ليس هـذا وقته .. إن بى مـايكفينى .. دع هذا الحديث الآن .. واذهب أولا لشراء الـدواء .. وعندما تشـفى راحية ... يحلها ربنا .
- \_ الدواء لن يشفى راجية .. نحن نعرف حيدا دواءهـا .. فـلا داعـى؛ لأن نتغابى ، ونخفى رءوسنا في الرمال ، يجب أن نواجه الحقائق .
- \_ أية حقائق هذه التي تريد مواجهتها ؟ لقد واجهتها وحدى بطريقـة حاسمة .
  - ــ وكانت النتيجة كما ترى .
- ــ المسألة تحتاج إلى قوة وعزيمة .. اذهب أنت لشراء الدواء .. ودع لى الامور أدبرها كما أرى .. غدا ستشفى وتعقل .. ويتم كل شيء على ما يرام ...
- \_ أنا واثق أن الدواء لن يفعل بها شيئا .. ثم أى شىء هذا الذى تظنه سيتم على ما يرام ؟! هل تتخيل أنى أقبل أن أفرض نفسى عليها فرضا ؟ \_ من قال إنك ستفرض عليها نفسك !! إن ما بها نزوة طارئة سرعان ما تزول ؟

\_ طارئه أو غير طارئه .. إنى لا أريد الخطبة ولا هي تريدها . \_ أنتما ما زلتما أولادا صغارا .. لا تعرفان مصلحتكما .إنـــى أعــرف مصلحتكما خيرا منكما .. وإن لي وجهة نظر فــى المســالة .. سـأعرف كيف أسويها ..

\_ هذا هو الخطأ .. يحب أن تسوى الأمور من وجهة نظرنا نحن لا أنت .. إن كيل إنسان له وجهة نظره في الحياة .. بيل إن الإنسان الواحد تختلف وجهة نظره في مختلف أطوار حياته ، ولكن شر ما في الامر أنه يأبي على غيره أن ينظر إلى الحياة إلا من وجهة نظره الخاصة .. حقيقة أنت الآن محنك محرب .. وحقيقة أنك تنظر إلى الحياة نظرة اتزان وجد وحكمة وروية وتزن كل أمورها بميزان العقل والمصلحة .. فأنت تكره لعب الصغار وتسحر من نزق الشباب وحرارة مشاعره ، وتنسى أنك في وقت ما كنت طفــلا وأن دنيـاك كـانت دنيـا لهو ولعب ، وأنك كنت شابا .. وكان النزق هو الأصل في الحياة وكانت الحكمة سخافة وغباوة .. والروية حمودا والعقل غباوة ، وانك كنت ترى الحياة الحب والحب الحياة .. إنك تنسى كل هذا وتأبي إلا أن ينظر الناس على مختلف أعمارهم إلى الأمور نفس نظرتك . فإن لـم يتصرفوا التصرف الذي يتفق مع وجهة نظرك .. كانوا حمقى مجانين .. وكانت كل أفعالهم خرق وطيش وجنون .. لا .. لا .. دع كـل امرىء يدير أمره من وجهة نظره هو .. إنه أدرى بمطالبه ومشاعره .. وهو مسئول عن حياته .. وعن نتائج أعماله ، وإذا كان لابد لك من أن تدبر أمره فافهم نفسيته وقدر مشاعره وليكن تدبيرك ما أمكن من جهة نظره و بطریقة تفکیره.

ــ ما شاء الله .. أنت تحاول أن تعطيني درسا ؟!

ــ ليس هذا درسا .. ولكنه رجاء .. رجاء بأن تغير طريقتـك التـى توشك بها أن تدمر حياة أعز الناس لديك .. ألست تحب راجية ؟

أحبها أكتر من أى شىء فى هذه الحياة .. أكتر منك ومـن نفسـى ، ولهذا أضن بعمرها أن يذهب هباء وأكره أن تتنكب الطريق السوى .

\_\_ ليس هناك طريق سوى وغير سوى .. إن استواءهما نسبى .. يختلف باختلاف النظر والتفكير .. فما تراه أنت سويا يراه المائل عنك غير سوى .. وما يراه هو سويا تراه أنت غير سوى .. وليس هناك مقياس للاستواء ثابت فى حياتنا يمكن أن يقاس إليه ، فأى طريق مستقيم يميل إذا ما ملت عنه ويستقيم إذا سرت فيه .. ماذا تنكره على راجية ؟! أتنكر عليها أنها أحبت ؟!

\_ أتجرؤ أنت على أن تقولها بمثل هذه السهولة ؟

\_ ولم لا ؟! إذا كنت تنكر عليها مجرد الحب في حد ذاته ، فهذا محض خطأ .. وهذا ما لا يقرك عليه إنسان .. فالطبيعي أن يحب المرء وغير الطبيعي ألا يحب .. وإذا كنت أنت أو أنا لم نحب .. فقد تكون طبيعة مشاعرنا جامدة .. أو قد يكون العمل استنفد كل أحساسنا .. فلم يبق منه شيء لنوجهه إلى الحب أو قد تكون الظروف أبت علينا الحب .. ولكن ليس هذا معناه .. أن نحرم على غيرنا الحب .. أما إذا كنت تنكر عليها أنها أحبت هذا الشخص بالذات .. فهذا هو العجب العجاب .. لأنه ليس مفروضا عليها أن تحب من تريد أنت أن تحب .. بل ليس المفروض أن تحب من تريد هي أن تحب . لأن الحب .. كما لا شك تسمع .. إذا كنت لم تجرب .. شيء يفعله الإنسان بلا إرادة منه .. بل أغلب ظني أنه يصاب به كما أصاب أنا وأنت بالإنفلونزا أو الصداع .

ــ ما شاء الله ... لم أكن أعرف أنك اصبحت فيلسوفا أو محاميا . ــ ليست هذه فلسفة أو دفاعا .. إنها مجرد توضيح لحقائق أود ألا تخفى عنك .. وأنست تقرر مصير أعز الناس لديك حتى لا تظلمها وتفسد مستقبلها . ــ إنى أظلمها وأفسد مستقبلها إذا زوحتها مـن هـذا « المزيكـاتى » . . ماذا تظنه يكون أكثر من هذا ؟!

- أنا لا أناقش في أنه « مزيكاتي » ، أو « قرداتي » . المهم كيف تراه هي .. هي التي ستشاركه حياته .. بعد بضعة أعوام - أمد الله لنا في عمرك وأطال في حياتك - ستذهب أنت وتتركها تتحمل وحدها نتيجة اختيارها .. إنها هي التي ستجنى الثمرة .. وهي وحدها التي عليها أن تنتخب البذرة .

\_ وهذا ما يجعلني أصر على رأيي .. إنى أحب أن أضمن لهـا حبـاة سعيدة بعد أن أتركها وحدها ، وأنا أبعد منها نظرا .. وأسلم تفكيرا .

\_ إذا فلتسد إليها النصح ، وتوضح لها الرأى ... وتنبئها أية كفة ترجح ثم تترك لها حرية الاختيار .. فإذا أخذت بنصيحتك كان بها ، وإن لم تأخذ فقد أديت واحبك وأرحت ضميرك .. أما أن تفرض عليها رأيك بمشل هذه القسوة وتكرهها عليه أكراها .. فهذا ما يسمونه الاستعباد ... ونتيجته كما ترى ... إذا كنت تنوى أن تقتلها .. فاستمر في طريقتك ... وتفضل .. إليك « الروشتة » .. هات لها الدواء عسى أن ينفعها .. أما أنا فقد أديت واحبى ونفضت يدى من الأمر كله .

وترك عبد الرحمن « الروشتة » على المنضدة واتجه إلى الباب يهــم بالخروج . . ولكن حدك قفز من مقعده وصاح به :

ـ تعال ... اجلس .

وتراجع عبد الرحمن وعاد إلى مقعده .

وأطرق حمدك برأسه برهة ثم زفر زفرة حمارة ورفع وجهما بمدا عليمه الانهيار والاستسلام ، وقال في صوت خافت :

- أتظن يا عبد الرحمن أنى راض عن حال راجية !! إنها تمزق قلبى .. ألا تعرف قيمتها فى نفسى .. كنت أود أن يحقق الله أمنيتى .. وأراها عروسا لـك .. ولكن ما حيلتى إذا كنا نقدر ، فتضحك منا

الأقدار . لقد ظننت أنى أستطيع نزع ما برأسها بالقسوة ... فقسوت عليها وقلبى موجع .. وظننت الغمة ستنقشع بعد بضعة أيام وقلت لنفسى إن مستقبلها يستحن أن تتحمل هى واتحمل أنا معها بعض الألم .. وكنت أتوقع منك العون والمساعدة .. ولكنى وجدتك عونا لها على ، وأنا أعرفها عنيدة مكابرة ، ولكنى لم أتصور أن العناد يبلغ بها الحد الذي يجعلها لاتأكل أو تنام .

\_ ليست المسألة عنادا .. إن أعصابها منهارة .

ــ لتكن ما تكون .. ماذا تريد منى الآن ؟ لقد أصبحت أنا المخطئ وأنتما صائبان .. إنى تارك لك الأمر للتصرف كما تشاء .. كل ما أرجوه منك أن تسرع بإحضار الدواء .. لأنى لا أطيق أن أراها كما رأيتها اليوم .

وأسرع عبد الرحمن فمزق «الروشتة » سْر ممزق وقال له :

\_ هذه هي « الروشتة » .. قد انتهى أمرها حتى تريح نفسك ممها .. إنى كفيل بشفائها .. دع الأمر لى .. سأذهب الآن إلى إبراهيم لأعتذر إليه وأدعوه إلى مقابلتك الليلة .

وهز جدك راسه وأجاب :

ـــ افعل ما تراه .

واندفعت إليك .. وأنا أكاد أحن .

وصمتت سيدة .. وصمت أنا .. وأحسست بكثير من الندم على ذلك الشعور البغيض الذى كنت أحسه لجدى .. ما كان يجب على أن أبغضه ذلك البغض .. وأن أندفع أمامه ذلك الاندفاع الأحمق الذى اندفعته بعد أن أضاع رفضه صوابى .

كان يجب أن أعرف أن كل ما بيننا هو اختلاف في وجهات النظر .. إن غرضنا واحد .. ولكن الوسائل اختلفت ... كلانا يبغى سعادتي .. ولكني رأيتها في إبراهيم ورآها في عبد الرحمن .

كان يحب ألا أعتبره خصما لى يبغى القضاء على مستقبلى . وأى مصلحة له في هذا ؟

ولكن أنيّ لي أن أفكر في هذا التفكير وقتذاك ١١

لو استطعنا أن نسيطر على مشاعرنا وكبحنا حماح غضبنا لأمكننا أن نحصل على أفضل مما نحصل عليه إذا أطاش الغضب صوابنا .

أم ترى أن المسألة ما كانت تتم .. لو لم أندفع لخوض المعركة ... بمثل هذه التورة .. وأنى ما كنت أحصل على ما حصلت عليه إلا بالكفاح والنضال والآلام ؟!

الله وحده أعلم ؟

كل ما يهمنى الآن .. هو أن أملى قد تحقق .. وأوهامى قد باتت ملء يدى .. وأنى وإبراهيم .. قد انتصرنا فى معركمة حياتنا المشتركة .. ومصيرنا المرتقب .

ووجدتني أذكر الله ، وأقول من كل قلبي « الحمد لله » .

وكما صاحبتني الدموع في أحزاني .. وجدتها تهبط منسابة من عيني .. لتصاحبني في فرحتي .

ووددت لو أقفز من النافذة وأعدو إلى إبراهيم فأضمه بين ذراعى وأضع رأسى فى صدره . . وأنبئه أن كرامته قد ردت ، وأن حدى سيعتذر له . . . ويقول إنه يشرفه أن يزوجني إياه . . .

أحل .. لقد كان أكثر ما يسبب سعادتي .. هــو احساســي بـأنـي لــم أخذل إبراهيم .

## الفصل العاشر

## نهاية تجربة

وهكذا تددت فجأة غيوم اليأس المعتمة التي كانت تملأ سماء حياتي .. وإذا جلاميد الصخر التي كانت تحول بيبي وبين إبراهيم .. أو على الأصح .. بيني وبين الحياة .. والتي كنت أراها توشك أن تنقض على فتتركني حطاما .. قد تفتتت وذابت .. وأضحى الطريق إلى أمنية النفس سهلا معبدا .

ورحت من فرحتى اشبه بالسكرى أو المأخوذة لا أكاد أعى ما حدث فى بضع الساعات التالية .. كل ما أحسسته وأنا قابعة فى غرفتى أن فى الدار حركة غير طبيعية ، وأن أقداما تروح ، وأقداما تغدو .. وعلمت من سيدة أن عبد الرحمن زار إبراهيم .. وإن إبراهيم أتى لزيارة حدى .. وأنهما تفاهما بسرعة عجيبة .. وأن حدى كان رقيقا معه واتفقا على إعداد « دبل » الخطبة لكى نلبسها فى أقرب وقت .

وانتهت المسألة في يسر وسهولة .. وكان الإعياء قد بلغ منى أقصاه ، فلقد أنهكتنى الانفعالات الشديدة التي مرت بي ولم أعد أملك إلا الرقاد والاستغراق في سبات عميق .

وفى اليوم التالى تمت الخطبة .. ولست أظن شرح سعادتى بالأمر السهل .. لقد كنت فى كثير من الأحيان عندما أخلو لنفسى ، وأذكر كيف كنت اعتر سعادتى . فى سماع إبراهيم مع ألوف الناس . ثم كيف أصبحت أشعر بعد ذلك أن السعادة قد فاضت بى وأغرقتنى عندما كان يعزف لى .

كنت عندما أذكر هذا لا أكاد أصدق أنه قد بات ملكا لى .. وأن من حقى أن أحلس معه .. وأحدثه ... وأناجيه ويناجيني ... وصار هذا حقا مقررا من الناس والتقاليد ... لا حقا مختلسا أو مسلوبا .

كانت سعادتي تفوق الوصف .. ولم يكسن يخيفني إلا تخيلي في بعض الأحيان أني أمر بحلم .. نهايته اليقظة .

واستيقظت أول فجر بعد الخطبة على صوت أنغام يحملها النسيم من دار إبراهيم ، وتذكرت أول مرة ذهبت إليه عبر السور .... واحسست برغبة حارفة تدفعني إلى أن أكرر ما فعلت .

وغادرت الحجرة هابطة إلى الحديقة .. وصعدت إلى السور وقفزت منه إلى الأرض .. وبنفسى أحساس بمتعه عجيبة .. متعة السارق .. الذي يعرف أنه لا سلطان لأحد عليه .. أو متعة الذي يأتي ما كان محرما عليه .. لكى يشبع في نفسه رغبة الاستهتار .

واخذت أتسلل إلى الشرفة على أطراف أصابعى ... ولم يكن فى هذه المرة صوت المسجل هو الذى يعلو .. بل كان هو نفسه حالسا أمام « البيانو » واستمررت فى الاقتراب حتى وقفت وراءه .. ثم مددت يدى ووضعتها على عينيه .

وسمعته يهتف في صيحة جذل ودهشة :

لـــ راجية ؟!!

ــ کیف عرفتنی ؟

من مسة يدك . . وهبة عطرك . . إنى أعرفك لو مررت بى من بعد ميل . . أعرفك من نسمتك كما قال الشريف الرضى :

هبست لنا من رياح الغور رائحسسة

بعسم السرقساد عرفناهسا بسرياك

ــ أنا لا أفهم الشعر .

\_ وأنا أحب ترديده والترنم به .. إنه أقرب الكلام إلى الموسيقى .. تعالى .

ثم حرنى من يدى إلى حجرة مجاورة فرأيت رفا صفت عليه الكتب. وأردف قائلا وهو يشير إلى بعض الكتب :

- \_ هذه كلها دواوين شعر .. ألجأ إليها وقت الراحة .
  - \_ والباقي ؟
- \_ في الادب والموسيقي . . وهناك كتاب في علم الأرواح ، وآخر في علم النفس .
  - \_ لم أكن أظن أن لديك وقتا للقراءة .
  - \_ إنى أحب القراءة .. وأخلق لها الوقت .
- ــ وانا أيضا أحبها .. ولـدى مكتبة سأريكها عندما تأتى إلـى .. ولكن معظمها روايات وأقاصيص .. إنى لا أطيق الشعر .
  - \_ وأنا أيضا لدى بعض القصص سأعيرها لك . . إن كنت لم تقرئيها .
    - \_ ولكن كيف تحد وقتا للقراءة وللتلحين ؟
    - \_ كل شيء مستطاع مادمت في حالة نفسية طيبة .
      - \_ وإذا لم تكن ؟
- \_ أحارك الله .. لقد مضى على بضعة أيام عقب أن خذلنى جــدك ، وكنت لا أكاد أفعل شيئا .. سوى الحملقة والشرود ... ويخيل الى أنه لو طال بى الوقت أكثر من هذا .. لفقدت عقلى .
  - \_ وبعد ذلك ؟؟
- \_ في أول ليلة .. لم أفعل شيئا من فـرط الفرحـة والطـرب .. وبعـد ذلك فعلت في يومين .. ما لم أستطع عمله في شهر بأكمله .
  - \_ أحقا وضعت الحانا جديدة ؟

وكنا قد عدنا إلى حجرة « البيانو » وقد تشابكت أصابعنــا وجلسـنا على الاريكة متجاورين . . وأجابني قائلا :

\_ وضعت ما أعتقد أنه أجمل ألحانى . أتريدين سماعه ؟ وكنت أحس بمتعة من الجلوس بجواره تكاد تغلب متعتى من سماع ألحانه ، وقلت محاولة أن أستبقيه إلى جوارى :

\_ أنا لا أريد أن أتعبك .

\_ لن أتعب في شيء .. سأسمعه لك بواسطة المسجل .

وبدأنا نستمع إلى المسجل وقد أسندت رأسى إلى كتفيه وتركته يعبث \_ كعادته \_ بخصلة شعرى .

ولم يكد ينتهي اللحن حتى سمعت في المسجل صوتا يقول:

\_ راحية ؟

وآخر يسال :

ــ وكيف عرفتني ؟

واستغرقنا في الضحك فقد ميزنا في الحديث صوتى وصوته ، وأدركت أن الجهاز لم يكن قد أوقف عندما دخلت عليه .

وقلت في حذل :

ــ هذا الجهاز لطيف جـدا .. إن الإنسان يستطيع أن يسبحل عليه أجمل ما قيل له .. كي يستعيده اذا ما أحس بالحاجة إليه .

\_ إذا سأعطيك إياه .. برغم ثقتى بأنك لن تحتاجى إليه .. لأن أحمل ما قيل لك .. سيقال لك دائما .. بل سيقال لك خيرا منه .

وأحنى رأسه على ، نم وضع أنفه في خصلة شعرى وهمس قاتلا :

\_ أحب رائحة شعرك .

وانزلقت شفتاه ببطء على أنفى واستقرتا برهة على طاقتيه تـم هبطتـا إلى شفتى .

ووجدتنی استنشق انفاسه فی شهیق طویل واهمس به :

\_ وأنا أحب رائحة أنفاسك .

وعدت إلى البيت من السور .. وتسللت إلى حجرتى وسرعان ما رقدت في الفراش وبعد لحظات كان « مدبولي » يدق الجرس حاملا جهاز التسجيل ومعه بعض التسجيلات .

وأقبلت « سيدة » تحمل الجهاز وتضعه على المنضدة في غرفتي قائلة :

\_ سيدى إبراهيم أرسل هذا مع المخبول الذى يدعى مدبولى .

ولما لم تجد منى بوادر دهش ولا سؤالا عما يكون هذا الصندوق الذي حملته إلى في الصباح المبكر تساءلت قائلة :

- \_ أتعرفين ما هذا ؟
- ـ أجل .. أعرف .
  - \_ كيف ؟

وضحكت قاتلة وأنا أنهض وقد رفعت عنىي الغطاء ووقفت امامها « بالجيب والبلوزة » .

ــ انظرى اا

وضربت سيدة على صدرها وقالت :

- \_ بسم الله الرحمن الرحيم .. أكنت نائمة بملابسك ؟
- ــ لقد كنت أحلم أنى أتنزه في الخارج .. وعندما فتحت عيني وجدت نفسى بملابسي هذه .
  - ــ يا نصابة .. يا كذابة أين كنت ؟
  - كنت عند إبراهيم .. قفزت السور كالمرة السابقة .
- ـ يا فتاح يا عليم .. هكذا على الصبح .. أنت حنسك إيه .. شيطانة ؟! .. وما هذا الصندوق ؟ ماذا به ؟
  - \_ أتريدين أن تعرفي ماذا به ؟
    - ــ أجل .
  - ــ أديرى وجهك إلى الناحية الأخرى .

وأدارت « سيدة » وجهها وهي تمصمص بشفتيها وتقول :

\_ « حکم » \_

وبدأت أدير الجهاز للتسجيل كما علمني إبراهيم .. ثم صحت بسيدة :

- ــ هل تستطيعين الغناء ؟
- \_ طبعا أستطيع .. إن صوتى يفوق منيرة المهدية في زمانها .
  - ــ إذا غنى .
  - ــ ليس هذا وقته .
  - \_ قلت لك غنى .
  - \_ لا أستطيع الغناء هكذا « حاف » بلا تخت .
    - ــ غنى ولا تضيعي الوقت .

وبدأت سيدة تغنى أحد المواويل .. وأخيرا صحت بها :

ــ كفى .. أديرى ظهرك واسمعى .

ثم بدأت أدير الجهاز للإذاعة .. ووقفت سيدة حاحظة العينين ، فاغرة الفم .. وهي تسمع الحوار الذي دار بيننا ، ثم تسمع صوتها يغنى .. وأخيرا قالت متسائلة :

ـــ ما هذا ؟ .. كأن بجوفه عفريتا .

وبعد الظهر دعونا إبراهيم لتناول الشاى .. وعقب الشاى سحبته من يده وقلت له ضاحكة :

\_ تعال . . سأريك مفاجأة .

واتجهت به إلى حجرتي .. وقبل أن يجتاز الباب قلت له :

\_ أغمض عينيك .

ووقف إبراهيم بباب الحجرة مغمض العينين وهو يقول :

ــ أتنوين أن تسحبيني إلى السور كما فعلت بمدبولي ؟

ــ لا .. انتظر لحظة واحدة .. والآن افتح عينيك .

وكنت قد أخرجت الصورة التي رسمتها له والتي أخفيتها خلال « الأزمة » في أسفل الدولاب .

وبدت علبه الدهشة والإعجاب وهتف ا

ــ مدهشة . . أحقا رسمتها من الذاكرة ؟

\_ طبعا .. ألا تشبهك تماما ؟

ــ إنها تشبهني حقا .. ولكن لا أظن الأصل وحيهـا .. كـالصورة .. أتظنيني وحيها بهذا الشكل ؟

ــ على أية حال .. لقد رسمتها من الأصل المقيم في ذهني ... وسواء أكنت هكذا .

\_ وإلى متى سأستمر في ذهنك هكذا ؟ متى « أبهن » ؟

ــ لا أظنك « تبهت » أبدا . إنك منقوش في الذهن ... محفور في القلب .. ليس لك زوال ولا نهاية ... رسمك في نفسي أشبه بنقوش الفراعنة ...

وقبل أن يجيب أشرت إليه بأصبعى :

\_ انتظر هناك مفأحاة ثانية .. أغمض عينيك .

وأغمض عينيه فقلبت الصورة وقلت له:

\_ افتح .

ولم يكد يفتح عينيه حتى صاح مقهقها وهتف :

\_ يا مدبولي الكلب ... والله هو بعينه وغباوته وبلهه ... خسارة فيه الرسم .. والألوان .. والجهد .

ـــ لقد رسمته للتمويه أولا .. حتى إذا دخل على أحد قلبت الصورة ... ولتسلية سيدة ثانيا ... فهى تمرن لسانها فى الصورة على السباب .. على أية حال لقد حكم على الصورة بالسحن فى الدولاب

في فترة مرضى ولم يفرح عمها إلا بعد انفراح الأزمة .

\_ لقد كنت أنا أيضا أشعر أنى فى سجن ، بل أكتر من هذا .. كنت كالمحكوم عليه بالإعدام ...

\_ أرجوك لا تذكرني للك الأيام .. إنسى لـم أر ألعـن منهـا ... لقـد كنت في حالة .. أشبه بالموتى ... هيا بنا أريك الحجرة .

ثم أمسكته من يده وأخذت أعرض عليه محتوياتها قائلة :

\_ هذه هي المكتبة التي حدثتك عنها .. كلها قصص . وهذا هو « ألبوم » الصور ... تفرج عليه وعلى مهل ... وهذا هو « الأوتوجراف » الذي لم تتكرم بإمضائه حتى الآن .

\_ سأمصى في قلبك .. وليس في الأوتوجراف .

\_ لقد أمضيت من زمن طويل ...

ثم استمررت أعرض عليه بقية المحتويات قائلة :

ــ وهذا هو دولاب الرسم والاشغال .

ثم مددت يدى إلى الرف العلوى وحذبت «كمال » محبأة فوقه وقلت :

\_ وهذه أعز ما أملك .. إنها «كمان » \_ كان يعـزف عليهـا أبـى .. وقد احتفظت بها لنفسى بعد وفاته .

\_ أكان أبوك يجيد العزف ؟

\_ يقولون هذا .. أنا شخصيا لم أسمعه .

ــ إذا فقد ورثت عنه الميـل إلى الموسيقي .. إنهـا ليسـت بدخيلـة عليك ؟

\_ إن سيدة تقول إنه كان يهوى الموسيقى والغناء . إنها لم تـر أرق ولا أطيب ولا ألطف منه .

ثم مددت يدى إليه « بالكمان » وأردفت قائلة :

\_ إنها خير ما لدى لأهديه لك ، فخذها إذا كنت تجدها تستحق .

وتناول « الكمان » وهو يقول :

\_ متشكر حدا يا راجية ... لا أدرى كيف أشكرك ..

\_ أنا أعرف أنها ليست قدر المقام ولكنك لا تتصور قيمتها عندى . . إنى أقدم أعز ما أملك ، لأعز الناس على .

وبدأ إبراهيم يجرى القوس على أوتارها ويربط مفاتيحها وهو يقول:

\_ إنها « كمان » أصيلة .. إنها في حالة حيدة جدا .. إني لن أعزف بعد الآن إلا عليها .

وسرنی حسن قبوله لهدیتی .. ورضاؤه عنها ، وعمدت أعرض علیه بقیة ممتلكاتی .. قائلة :

ــ وهذه أول هدية منك لي .

ومددت يدى في أحد الأدراج وأخرجت منديلا.

وهتف هو في دهشة:

\_ هدية متى أنا ؟

\_ ألا تذكر .. المنديل الذى ربطت به قدمى !!

\_ ألا زلت تحتفظين بـ حتى الآن ؟! لـ علمت هـذا ... لربطتها بشيء أثمن .. أو لوضعت في قدمك خلخالا من الذهب .

ــ إنه عندى أثمن من ذهب العالم كله .. إنه تذكار لأول رؤيتى لك وحديثى معك . إنه يحمل إلى أعز الذكريات .

وخرجت به إلى السرفة وبدا أمامنا منظر السور ، والأسحار المتكاثفة ومن خلال فروعها بدت شرفته .

وعندما وحدت نفسى أقف فى شرفتى بجواره أحسست أن اللّـه قـد منحنى شيئا كثيراً ، ووجدتنى أتنهد تنهد الاستقرار والحمد والشكر ... ودعاء الله أن يديم على فضله ونعمته .

وقلت لإبراهيم في صوت خفيض وقد رق مني الحس وأرهف الشعور:

- هذه هى الشرفة التى سمعتك فيها أول مرة .. كنت أجلس هنا على هذا المقعد .. وقد شرد منى الذهن ... وسبحت ببصرى بين النجوم .. ورحت أمسح وجهى فى السحب الهشة المتناترة .. عندما حمل إلى النسيم لحنا عجببا ، سرى هادئا كأنه حفيف الشجر . كانت لحظة خالدة لن أنساها مدى الدهر ... لأنها بداية حياتى .. كنت من قبل أحس أنى ضالة تائهة .. لا أعرف لم وجدت فى هذه الدنيا ولا ماذا أريد منها ... ولكنى شعرت بعد ذلك .. أنى لم أعد ضالة ولا تائهة وأن الدنيا بها ما يستحق الحياة ، وأن هناك أملا أعيش لأبلغه ... وأمنية أحيا لإدركها .. واخترت الشرفة بعد ذلك معبدا .. ألحا إليه لأملأ بالإيمان نفسى .. وأصبحت إذا ما جلست على هذا المقعد أحس براحة عجيبة ، حتى تعودت ألا أسمعك إلا وأنا مضطجعة عليه ، شاردة ببصرى فى السماء .

وكنت أقف إلى جانبه وقد وضع يـده على رأسى وأخـذ يتحسس شعرى ونظر إلى عيني مبتسما وقال :

- \_ إذاً فأنت لا تستطيعين سماعي إلا في شرفتك وعلى مقعدك ؟
  - ــ أجل .. هكذا تعودت .
- \_\_ إذا فليس لى أى فضل فى إطرابك .. الفضل كلمه للشرفة وللمقعد .. على أى حال .. أنا على استعداد لأن أعزف لك لحنا حديدا .. ما دامت الشرفة قائمة والمقعد موجودا .
  - ــ والكمان جاهزة ؟!
- \_\_ أحل .. لا ينقصا شيء .. سوى أن تضطجعي على المقعد وتنظرى إلى السماء .

وأمسك « بالكمان » ! يصلح أوتارها .. ثم قال لي :

\_ ها .. إني جاهز .. أجاهزة أنت ؟

وكنت قد حلست على المقعد ولكني قفزت فجأة قائلة :

ـ انتظر .. كدت أنسى شيئا هاما .

وعدوت إلى جهاز التسجيل فأعددته ثم عدت إليه قائلة :

ــ تصور .. كدت أنسى أن أسجله .. وكاد تعبــك يذهـب هبـاء .. سأحتفظ بهدا التسجيل .. حتى أسمعه إذا ماغبت عنى .

وبىداً إبراهيم العنزف ، وجلست في مقعدى .. وأغميض عينيي ورحت في نشوة .

وحملتنى الألحان بعيدا إلى السماء وكأنى أطوف بالفردوس. وصمت الصوت ... وأنا ما زلت محلقة في عليائي ، مغمضة العينين شاردة الذهن .

وأحسست بأنفاس حارة تلفح وجهى وشعرت بشفتين تمسان شعرى ثم تطوفان بخفة فى وجهى ماسة جبينى وعينى وأنفى وحدى وعنقى وذقنى ، وأحسست بالرحلة قد طالت وشفتى قد زاد بهما الظمأ .. ولم يستطيعا الانتظار حتى تصل إليهما الشفتان الأخريان .. فتعجلت اللقاء .. واختصرت الطريق ووثبت إليهما .. واستقرت شفتاى عليهما فى ظمأ ونهم . ومددت ذراعى فضممته إلى .

وبدا لى كأنى مازلت أهيم فى شرودى . . وأن ما أفعله ليس سوى حلم . . وهممت به :

- ۔ أين أنا ؟
- ــ بين ذراعي .
- خيل إلى أنى أحلم ، وخشيت أن أفتح عينى حتى لا يتسرب الحلم ويختفى .
- ــ افتحى عينيك ولا تخشى شيئا .. إن حلمك .. بـاق إلـى الأبـد . لن أوقظك منه مهما فتحت عينيك .

ومضت لحظة صمت ثم همس في أذني:

ــ راجية .. أتحبينني ؟ قوليها لى فإنى أحب أن أسمعها من شفتيك .

وفتحت عيني ونظرت إليه وأطلقت تنهيدة حارة .. وهــززت رأســي ببطء وأجبته هامسة :

- لن أقولها لك .. إن ما عندى ليس حبا .. إنه أكثر من هذا .. عندما يحب المرء .. يحب محلوقا آخر .. ولكنى لا أحس أنك آخر .. إنك أنا .. أنت في دمى وفي كياني .. كل ذرة في معها ذرة منك . أعرفت من تكون بالنسبة إلى ؟

- أنا أيضا أحس كما تحسين .. لم يعد لى غنى عنك لحظة واحدة .. أسعر كأنى لا أستطيع تنفس الهواء إلا إذا كان ممزوجا بأنفاسك .. وأشعر أن حياتي مستمدة منك .. أنت أحد عناصر الحياة لدى .. بل عنصرها الأول .. بغيرك لا أستطيع الحياة ., لا أستطيعها أبدا .. أبدا . وضمني في لهفة .

وفي تلك اللحظة .. وصل إلى مسمعي صوت أدركت منه أن المسجل ما زال دائرا وأننا قد نسينا وقفه .

وقلت لإبراهيم في دهشة :

- إبراهيم . . إننا لم نعطل المسجل ؟

وهتف إبراهيم وهو يتلفت نحوه :

\_ أجل .. لقد نسيناه تماما .

واتجه إليه فعطله ثم عاد إلى وهو يقول ضاحكا :

تصوری یا راجیة .. لقد سجل کل ماقلناه ؟
 وصحت فی شبه ارتیاع :

ـ يا خبر !! لم أكن أدرى أن هناك من ينصـت إلينـا ويســجل علينـا أقوالنا .. لو سمعه أحد .. ستكون فضيحة .كم أنا خجلة ؟

ـ لا تقلقي إني أستطيع مسحه .

وعاد إلى المستجل مرة أخرى ليمسح الشريط ... وقبل أن يهم

ـ دعنا نسمعه أولا.

وادار الشريط . وسمعنا أولا اللحن الذي سجله .. ثم مرت فترة لم اسمع فيها شيئا .. فقلت له وكان بي خيبة أمل :

\_ إنه لم يسجل شيئا . . الظاهر أنه خمجل من نفسه ؟ وضحك إبراهيم وأجاب :

ــ انتظرى قليلا .. إننا لـم نكن قـد بدأنـا الحديث بعـد . كـانت شفاهنا مشعولة بشىء أهـم .. شـىء لا يسـتطيع المسـجل تسـجيله ... ولله الحمد .

وقبل أن أحيبه بدأ الصوت يقول في همس:

ـ أين أنا ؟

ــ بين ذراعيّ .

ـ خيل إلى أنى في حلم .

واستمرت المناجاة حالمة هائمة .. حارة ذائلة .. حتى انتهت بقوله :

- بغيرك لا أستطيع الحياة .. لا أستطيعها أبدا أبدا .

ونظر إلى إبراهيم وقال متمما لصوت المسجل:

\_ أبدا .. أبدا .. أبدا .

وعاد يضمني إليه ، ثانية ، وثالثة ، ورابعة .

ومرت بى بعد ذلك أسعد أيام حياتى . أيام منحتنى الدنيا من السعادة ما يعتبر كرمها الأول بجواره بخلا وتقتيرا .. كنت أنطلق فى مرعى من النعيم لا حدود له ولا قيود فيه .

وبدا لى أن القدر قد نسينى .. وغفل عنسى بمصائبه وأحداثه وأحزانه .. أو أن القضاء قد انتقانى من سجل البشر ليفرد لى صفحة خالصة من السعادة لا تشوبها شائمة كدر ولا ضيق .

كنا لا نكاد نفترق إلاساعات النوم .. وفي خلال النهار كنا نرتع بين الحدائق أو على شاطئ البحر، وكان الوقت ربيعا ، والأوراق الجديدة

اللامعة على فسروع الشجر وأكداس الأزهار المتفتحة المتزاحمة فى الأحواض ، وبيض السحب العابثة فى مراح الزرقة الصافية ، كل ذلك قد حعلت منه الطبيعة إطارا رائعا يحيط به ينبوع السعادة المتدفقة من قلبينا .

وإنى لأسائل نفسى الآن ، وأنا أستعيد لذهنى ما كنت فيه .. هل يتهيأ المخلوق .. أن يظل حياته كلها في مثل هذا الفيض من النعيم ؟! وهل يتفق للدنيا .. أن تفجر لمخلوق ينبوعا من السعادة لا ينضب له معين ولا يجف له نبع ؟! وهل يغمض القدر عن مخلوق يغفل عنه بأحداثه إلى الأبد .

عندما أسائل نفسى الآن .. أجزم أن هذا غير معقول .. ولكنى .. هائمة فى مرتعى كما كنت .. شاردة سابحة .. أعب وأنهل .. لم يخطر ببالى قط أن ما بى من الهناء يمكن أن يصل إلى نهاية ، وأن حياتى تستطيع أن تسير على غير هذا النمط من المتعة والنشوة .

لم أكن أفكر أن سفاهة الدنيا في المنح لابد أن يعقبها إفلاس .. وأن هذه الفترات ذات النعيم المركز .. لا يمكن أن تستمر مدى الحياة لأنها أشبه بروح العطر ، يمكن أن تفرق على قنينات العمر .. لكى تجعل العمر كله عطرا ، وأنها زاد من الذكريات يجتر ليمنح الإنسان قوة يستعين بها على مشقة الطريق حتى يصل إلى نهاية عمره .. أو بارقة تضئ لنا لحظة لكى ترينا في ظلمات الطريق مفاتن الحياة حتى نعيها في أذهناننا إذا ما ادلهمت الظلمة مرة أخرى .

لم أذكر كل ذلك وأنا منطلقة في مراح النعيم .. حتى أحسست فجأة أنى أنزلق من قمة المنحدر .. أو أهوى من حالقه ، وأن الشيء الصلب الذي كنت أطبق عليه يدى في ثقة وطمأنينة قد بدا يذوب .. وأحذ يتسرب من أصابعي دون أن أستطيع الاحتفاظ به .

لست أدرئ كيف بدأت الكارثة .. فقد كانت المسالة كلها خاطفة كلمح البرق .. ولكنى أذكر أن الأمر بدأ بشرود منه وذهول لم

أعهده .. وتجهم يعلو وجهه عندما يغيب عنى بذهنه .. فإذا ما استدعيته إلى .. فك عقدة وجهه وحاول جهده أن يفرج أساريره .

تم أحسست بعد ذلك أن شروده قد زاد ، وأن السد الذي بدأ يقوم بينى وبينه قد علا واشتد . . وأن الصلة التي أحالتنا إلى شخص واحد قد أخذت تنفصم عراها ، وتتمزق روابطها ، وأنه قد أخذ يبتعد منى رويدا . . حدث كل ذلك بلا مبررات ولا مقدمات ولادواعي معقوله .

وخلت أن هناك ما يضايقه مما قد يكون حدث على غير قصد سنى رويدا ... حدث كل ذلك بلا مبررات ولا مقدمات ولا متجاورين في حديقة دارنا فسألته:

\_ ماذا بك يا إبراهيم ؟

ورفع رأسه عائدا من شروده قائلا :

- ـ لا شيء .
- \_ إنك لست كعادتك .. إن بك ضيقا من شيء .. قل ما هو ؟
  - \_ ليس هناك شيء . . قلت لك .
    - \_ أضايقك من جدى شيء ؟
      - ـ لا .
      - \_ ولا عبد الرحمن ؟
      - ــ ولا عبد الرحمن .
        - \_ إذا .. ماذا بك ؟

وأخيرا فتح الله عليه بعذر شكلي لم أستطع إلا قبوله فقد قال :

- ــ أن بي صداعا خفيفا .
- ــ أأخضر لك أسبرينا ؟
  - \_ أخذت .

ولم أحاول أن أضيق عليه بالسؤال مرة أخرى ، وحاولت أن أعزى

نفسى بأن ما به قد يكون حقا صداعا أو إجهادا ، أو على أسوأ الفروض ، نوعا من ملل الإنسان الذي يصيبه نتيجة الإفراط في شيء .. ولو كان إفراطا في السعادة .

وصممت على أن أتصرف بحكمة ، ولا أفزع ولا يطسير عقلى شعاعا .. وأن أفعل كل ما أستطيع حتى لا أزيده ضيقا ، ولم أحاول قط أن أسبب له ما يزعجه .. أو أثقل عليه بما لا يريد .

ولكن يبدو أن القضاء كان قد وقع ، ولم يكن لى فى رده حيلة ولا على دفعه قدرة .

ففى يوم .. أغبر مشئوم .. وجدته قد أقبل على وفى وجهه شـحوب وفى سيماه تجهم .. وبدا كأنه واقع تحت عب عثقيل وكنت أقـف فى المحديقة لأجمع بعض الورد . هششت له وصحت محيية :

- أهلا إبراهيم .

ولكن لم يكن لديه القدرة أو الرغبة ، في أن يهش لي بل أجاب في ضيق وهو يزدرد ريقه كأنه يعاني أزمة :

\_ راجیة .. انی أرید أن أسر إلیك ببضع كلمات .. تعالى .. أرجوك ..

وسرت معه حتى وصلنا إلى خميلة في ركن الحديقة تعودنا أن نجلس بها معا .

وجلس أمامي وقد أخذ يعتصر حبينه كأنما يلح عليه صداع شــديد ، وأخيرا أطلق زفرة حارة وقال في صوت خفيض :

\_ لست أعرف كيف أبدا .. أنا أعلم أن ما سأقوله سيكون شديد الوقع عليك ... وأؤكد لك أنه لم يكن هناك أبغض على نفسى من أن أسبب لك ألما .. ولكنى مع ذلك أحدنى مجبرا على أن أقول ما سأقول .. لأن مصايرنا ليست بأيدينا .. بل هى فى يد قوة أكبر ترسمها كما تشاء وتوجهها حيثما تشاء .. كنت أود ألا أتحلى عنك أو

أخذلك ، وأن نكمل السير في الطريق معا .. ولكن القدر يأبي علينا ذلك ، ولا بد لنا من الافتراق .

وأقول الحق أن الصدمة كانت مروعة .كانت مذهلة ، ولم تستطع كل المقدمات السابقة أن تمهد لها وتخفف من وقعها .

وهتفت به وأنا مأخوذة مشدوهة :

ــ لا يا إبراهيم .. لا تقل هذا أرجوك .. نحن لا يمكن أن نفترق .. ليس هناك قوة على الأرض تستطيع أن تفسرق بيننا .. ألا تذكر قولك إنك بغيرى لا يمكنك العيش أبدا .. أبدا ؟

وأطرق إبراهيم برأسه وعض على نواحذه:

- أرجوك يا راحية .. كفى عن هذا .. لقد انتهى الأمر .. لا فائدة من الحديث فيه .

\_ ولكن .. ما السبب ؟! قل لى أرجوك !! أرحنى !! هل أساء إليك أحد في المنزل ؟! أرجوك .. اشرح لى الأمر فقذ يكون هناك حل .

ولكنه لم ينبس ببنت شفة .. كأنما قد أصم أذنيه عن سماع حديثى ونهض واقفا وقد بدا على وجهه التجهم والشرود ، ودون أن ينظر إلى .. أو يلقى إلى تحية وداع .. وجدته قد أدار وجهه وسار متجها إلى باب الحديقة .. وخلفنى من فرط الذهول لا أكاد أملك حراكا ولا نطقا ، كأننى في كابوس مزعج وحلم محيف .

وعندما اختفى عن ناظرى هممت بالعدو وراءه والتعلق بــه والتوسل إليه ألا يتركني . . ولكني لم أفعل . . إذ كنت كالمشلولة .

ولم أبك .. فقد جفت مآقى ... وجف كل شيء بى .. حتى كنت أحس أنى شبح يتحرك .. وتسللت إلى حجرتى وكأنما أخشى أن يرانى أحد .. حتى أويت إلى حجرتى وأخفيت رأسى فى الوسادة .. مغمضة عينى ... محاولة الفرار من الواقع المروع .. جاهدة فى وقف تفكيرى ووقف حياتى .. لو كنت أستطيع .

( فديتك يا ليلي )

وهكذا أنتهى الأمر وذهب كل شيء بلا أدنى سبب .. وبلا أمل فى عودة .. وسحب القدر الأحمق بيساره كل ما أعطاه بيمينه .. وخلفنسى بالضبط كالهاوية من قمة حبل إلى قاع بئر .

وأغلقت على باب الحجرة ولم أحاول أن أحدث أحدا .. حتى أنبأتنى « سيدة » بعد ذلك بما حدث له من ذهول ، وبسفره مع الدكتور زكى إلى مصر .

وزادت دهشتی .. وأحسست أن أعصابی لم تعد تتحمل أكثر مما تحملت .. وحاولت أن أعزى نفسی بأن هجره لى لا يعدو أن يكون من الأزمة التى أصابته .. وتمنيت لو أستطيع أن أكون بجواره وأن أفعل له شيئا .

ولكنى كنت أحس أن صلتى به \_ بعد أن عرف جدى بالفرقة \_ قـد باتت متعذرة إن لم تكن مستحيلة .

وكنت أخشى أن أواجه حدى طوال الأزمة .. كنت أخشى ثورته .. ولم أقل له أكثر من أننا اختلفنا وافترقنا ، ولكنه كان أكرم مما توقعت .. ورحم ضعفى وانهيارى .. فلم يحاول أن يزيد متاعبى أو يلح فى الأسئلة وقال لى فى رفق :

... كنت أعلم أن هذا الحب المندفع لا يمكن أن يكون أساسا متينا لحياة طويلة مشتركة . هـنه أعراض طارئة تصيبنا في فترة من فترات العمر فلا يجب أن نبني عليها مستقبلنا بل يجب أن نحكم عقولنا في كل ما يمس مصائرنا . إنه مصيرك وأنت حرة في تقرير ه . إني لن أتدخل ثانية .. إني أحبك ولا أرجو سوى سعادتك ، ولقد أوضحت لك الطريق وأنت أدرى بنفسك وبما يسعدك .. إنها تجربة .. والتجارب خير ما يعلم الإنسان .

## الفصل الحادى عشر ليلى الصغيرة

وأحيرا صمتت راجية .. وأفاق توفيق إلى نفسه .. بعد أن أستغرق في الاستماع بكل مشاعره ، ونظرت راجية إلى ساعتها فإذا بها الثانية عشرة والنصف ، وتمتمت معتذرة وهي تلفظ زفرة حارة :

ــ لقد أضعت وقتك يا دكتور ، ولكنك أنت الـذى طلبت ذلـك .. هذا هو كل ما حدث .. إنى أحس بشىء من الراحة كــأنى لفظـت مـن صدرى جمرات كانت تتأجج به .

وأطرق توفيق برأسه وهو ينقر بقلمه على مكتبه وقال كأنما يحدث نفسه :

- ـــ عجيبة .... كنت أظن أول الأمر أن الصدمة حدثت نتيجة شـــىء وقع بينكما . أقصد ــ بصراحة ــ شينا صدرمنك .
- ــ أنا ؟! إنى منذ رأيتــه لــم يصــدر منـى مــا يـخدشــه أو يضايقــه أقــل ضيف ، ولا سيما فى الأيام الأخيرة التى بدأت أحس تغيره فيها .
  - ـ ألا يمكن أن يكون قد حدث منك شيء عن غير قصد ؟
    - ـ لا أظن ، وإلا أخبرني به .. أو على الأقل لمح لي .
  - ألا تظنين أن هناك شأنا لجدك أولعبد الرحمن بالمسألة ؟
- لا شيء مطلقا .. لقد سألته أنا نفسى ... إذ خطر ببالى أن
   يكون حدى قد عاد إلى رأيه الأول وأنه ندم على موافقته وأراد أن يفسد
   ما بيننا ... ولكنه أكد أن حدى لا دخل له فى الأمر.
  - \_ ألا يحتمل أن يكون هناك عنصر دخيل .. أعنى أمراة أخرى ؟

وبهتت راجية وبدت عليها علانم ألم وضيق ولكنها هزت رأسها بشدة كأنما تطرد الخاطر من نفسها وقالت في لهجة جازمة .

ــ لا .. من أين تأتى المرأة الأخرى وأنا لا أكاد أفارقه لحظة ؟!

\_ على أية حال .. لا بد أن هناك شيئا .. وهذا الشيء إما أن تكونى أنت محوره .. أو يكون غيرك .. فإذا كنت أنت محوره .. وإذا كان شعوره نحوك ما زال كما هو ، وأنه لم يتركك إلا وهوتحت تأثير طارئ لا إرادة له فيه .. فأنا أعتقد أنك وحدك التي تستطيعين شفاءه .. فإذا فرضت أيسر الفروض .. وهو أن ما به صدمة عاطفية .. نتيجة خذلان أو خيبة أو فشل أو غيره وهو ما تستبعدين أنت حدوثه .. كنت مضطرا أن أدخله في دائرة الاحتمال ... ولاسيما أنه مخلوق حساس حدا وليس أسهل من خدش شعوره .. وقد يكون فضل الانستحاب إثر الصدمة في صمت وسكون .

\_ ولكن هذا مستحيل .. أنا واثقة .

ــ أنا أقول إن هذا فرض .. إننا جميعا نجهل الحقائق المطموسة في ذهنه .. وليس أمامنا إلا أن نفرض كل الفروض ونحاول أن نتمشى مع حميع الاحتمالات .. حتى نتبين الحقيقة ونكشف عنه تلك الظلمات التي تغرقه .

\_ هب هذا الفرض صحيحا .. ماذا يمكن فعله ؟

ونزع توفيق منظاره وتشاغل بمسحه برهة .. ثم قال :

ـ من رأيي أن أعرضه لصدمة عاطفية أحرى .

۔ کیف ؟

ــ أفاجئه بك في منظر يثيره.

وتصاعد الدم إلى وجه راحية.. وأطرقت برأسها .. وتمتمت قائلة :

ــ ولكن ...

مدا مجرد عرص ... أنت حرة في قبوله أو رفضه ، فأنت قد تقدمت للمساعدة بمحض رغبتك .. وأنت كما أعتقد أكثر الناس حرصا على شفاته .. والمسألة لن يكون بها ما يضايقك ... إنها محرد تمثيل .. ستقفين هنا مثلا في هذه الحجرة ومعك أي إنسان وقد تقاربتما في وضع غرامي يوهم الداخل أن ينكما صلة حب .. فإذا أقبل هو عليكما وأبصركما في هذا الوضع ؟.. فقد تشار غيرته وتلهب مشاعره وتوقظ عاطفته .. وقد تنفض تلك الانفعالات الحادة الأتربة المنهالة على ذاكرته وتبدد الغيوم الملبدة في ذهنه .

وصمتت راحية وهي مازالت مطرقة برأسها .

وعاد توفيق يسأل :

ــ ما رأيك ؟

وبدا عليها التردد والحيرة ثم أحابت :

ــ كما تريد .. إنى أثق بك وإنى على استعداد لأن أفعــل كــل شــىء من أجله .

ــ هذا حسن ، وأنا أعرف أنه طلب ثقيل ومهمة شاقة . وما كنت الأجرؤ على عرضها عليك لولا يقينى من سعة إدراكك إنها مجرد محاولة للعلاج والمسألة لن تستغرق أكثر من دقائق .

ودق توفيق الحرس ودخل الخادم فطلب منه أن يدعو الدكتور زكى ، وأقبل زكى وهو يقول :

ــ لقد طالت القصة .. أرجو أن تكون قــد استطعت الوصول إلى شيء .

ــ سنجرب أحد الحلول الذي عرضته على الآنسة راحية .

ـ ما هو ؟

وشرح له توفيق ما اتفقنا عليه ثم أردف قائلا:

ـ لنتفق على موعد .. تحضر فيه راجية ، ثم تأتي به أنت في

أعقابها وتدخله فى حجرتى هذه عندما أطلب منك . أظن المسألة ستتم بسهولة ، وسأقوم أنا بعمل الرجل الآخر ـــ برغم أنى لا أحيـــده ـــ حتى تكون التجربة فى أضيق نطاق ... أليس هذا الأفضل ؟

وأشارت راجية برأسها علامة الموافقة .

وعاد توفيق يسألها:

\_ أى موعد يوافقك ؟

\_ أعتقد أنى أستطيع الحضور غدا في نفس موعد اليوم ... ألا يناسبكما هذا ؟

\_ بالتأكيد ، سأكون في الانتظار.

ونهضت راجية وهي تمد يدها مصافحة :

\_ إذا أستأذن . وإن شاء الله نلتقي في الغد .

وقال زكى وهو يسير بجوارها إلى الخارج .

ـ أتريدين أن أوصلك ؟

\_ متشكرة جدا .. سأعود بعربة أجرة كما أتيت .. وأرجوك أن تطلب من الخادم أن يستدعى واحدة .

. وهبط كلاهما في المصعد بعد أن ودعا توفيق ، وعادت هي إلى بيت عمتها .. وعاد هو إلى عيادته .

وفى اليوم التالى قبل العاشرة كانت راجية تدق حرس العيادة وقادهـــا النحادم إلى حجرة توفيق . . وبعد أن تصافحا قالت راجية :

\_ أظنهما لم يأتيا بعد ؟!

ونظر توفيق إلى الساعة وقال:

\_ الساعة العاشرة تماما ... أعتقد أنهما سيصلان خلال ربع الساعة .

وكنان الينوم حبارا ذا رينج راكندة ، وأوراق الأشتجار ثابتسة علني الأغصان لا تهتز ولا تتحرك ، والجو في داخل الحجرة لايكاد يحتمل .

وأخرجت راحية منديلها ، وأخـذت تجفـف قطـرات عـرق تصببـت حول عنقها . وقال توفيق وهو يدير مروحة كهربية على مكتبه :

\_ أظن المروحة قد تلطف الحرارة بعض الشيء .. تفضلي على المقعد الآخر كي لا تتعرضي لتيارها .

وأبدلت راحية مقعدها .. وفي نفس اللحظة طرق الباب ودخل الدكتور زكي .

ولم تكد تراه حتى همت من مقعدها وقد أصابها اضطراب شديد وسألته في لهفة :

- \_ هل أحضرته ؟!.
- \_ أحل .. إنه يجلس في الشرفة.
  - \_ كيف حاله ؟.
    - ــ كما هو .
    - وسأله توفيق :
    - \_ والحقيبة ؟.
  - ـ مازال يحملها .

ونهض توفيق واتحه إلى أريكة في مواجهة الباب وأشار لراحية قائلا:

ــ تفضلي هنا .

ثم أردف موجها الحديث إلى زكى :

ــ سنجلس هنا في مواجهة الباب وسأمسك بيدها وأجعلها تستند برأسها إلى صدرى وسأعبث بأصابعي فيخصلة شعرها .

ثم سأل راحية .

\_ أهكذا كان يفعل ؟

وأطرقت راحية رأسها وقد بدا عليها شرود ووجوم .

وعاد يقول لزكى :

ــ اذهب أنت الان وأحضره .

وخرج زكى إلى الشرفة حيث حلس إبراهيم وقد أخـذ يتنقـل بعينيـه بين النيل والنخيل ومنبسط الخضرة الممتد أمامـه علـى مـدى البصـر، وربت زكى كتفه قائلا فى رفق:

\_ هيا بنا .

ولم يحب إبراهيم ..

إلى أين هذه المرة ؟! لم لا يسأل ؟! ماذا يضيره من السؤال ؟ ولكن ما فائدة السؤال ؟ ولكن ما فائدة السؤال عن شيء بذاته .. وهو لا يدرى شيئا عن أى شيء .

لا .. لا .. لا فائدة . المهم هو أن يطبق حيدا على هذه الحقيبة .. التي لا يدري لم يحرص عليها .

أحل .. ماذا بها ؟! ولماذا يتعلق بها كل هذا التعلق ؟! لا بد أن بها أشياء هامة .. وإلا لما أطبق عليها هكذا .. إن بها شيتا خطيرا . أحمل .. أجل ..

وكان زكى قد وصل إلى بساب الحجرة المغلق .. وطرقه طرقسات خفيفة ثم دفعه بيده ، وأشار لإبراهيم أن يتفضل .

وتردد إبراهيم برهة .. لم لا يدخل صاحبه أولا .. لقد تعود دائما أن يتبعه .. ولكن زكى لم يترك له فرصة للتردد وعاد يقول :

ـ تفضل .. تفضل .

ليتفضل إذاً ... إنه لم يتعود المقاومة .

وعبر الباب ومضت لحظة صمت .. وهو يحدق أمامه ، وساد فى الحجرة سكون مطبق ... كاد كل من فيها أن يكتم أنفاسه ... ووسط هذا السكون كان يعلو صوت واحد هو أن أزيز المروحة الكهربية تلسف فى مكانها حتى تبلغ أقصى اليمين ثم تعود إلى أقصى اليسار .

واسترعى الرحل والمراة الجالسان على الأريكة نظره لحظات قصار:

وما لبث أن تحول انتباهه فجأة إلى صوت الأزيز ولم يعد يحس في الحجرة سواه .

وببطء وحذر أخذ بصره يتحول عن الكائنين المجهولين الحالسين أمامه .. إلى الصوت المريب الذي يئز في الناحية الأخرى .

وفجأة صرخ صرخة رعب .

لقد وقع بصره على المروحة وأحس بأذرعها تتضحم وتتضحم .. وتقترب منه حتى تطبق عليه وتطويه في لفاتها الفظيعة ، وأحسس بالحجرة تدور حوله بسرعة .. ويصبح عاليها أسفلها وأسفلها عاليها .. وكأن حسده يوشك أن يتحطم ورأسه أن ينفجر .

ومد ذراعيه محاولا اتقاء شبح المروحة المطبق عليه ... وسقطت الحقيبة إلى الأرض وفتحت وبدت محتوياتها واضحة للعيان ..

ووجه زكى بصره بسرعة إلى ما ظهر من محتوياتها .. ثم تقدم ليسند إبراهيم الذى أوشك أن يتهاوى إلى الأرض وأجلسه على أحد المقاعد .

وانهارت راحية على الأريكة وقد أصابها يأس قاتل ... ورعب شديد .

كانت مفاحأة عجيبة لم يتوقعها أحد .

لقد كانت صرحته وانفعاله وانهياره أمرا متوقعا .. ولكن توقعه كــان يجب أن يكون نتيجة المنظر المثير الذي أعد لمواجهته .

أما أن يكون ناتجا من رؤيته المروحة .. فهذا آخـر مـا كـان يخطـر على بال أحد .

وكان توفيق أول من تمالك نفسه فنهض بسرعة .. ليلقى نظرة فاحصة على محتويات الحقيبة .. عله يجد بها شيئا يلقى الضوء على هذه المعميات .

وبسرعة فحص ما بها . . فزادت به الدهشة .

ما هذه الأشياء الخطيرة التي يحرص عليها هذا المخلوق العجيب! « إشارب » ، ونظارة شمس ، وكتاب يبدو أنه قصة كتب عليه بالإنجليزية « حذار من الشفقة » .

أهذا كل ما بالحقيبة ؟! أهذا هو مايحرص عليه ذلك الحرص العجيب ؟. ومايخشي أن يراه أحد ؟!

وهمس توفيق لراجية وهو يتساءل في دهشة :

\_ أهذه الأشياء لك ؟!

وهزت راحية رأسها والبكاء يكاد يخنقها وأحابت :

. Y\_

- وأحس توفيق أن راحية قد تحملت أكثر مما تستطيع ، وأن تجاهل إبراهيم إياها قد سبب لها يأسا فظيعا .

وربت كتفها وقال هامسا برفق:

- أظنك تستطيعين أن تتفضلى بالعودة .. آسف جدا على ما سببته لك ، ولكنى أعتقد أن تعبنا لم يذهب سدى ، دعى الأمر لى .. وسأبذل من أجله كل ما أستطيع من جهد .

وتمتمت راحية وهي تتجه في انهيار نحو الباب :

\_ لست أظن أن هناك أملا . . لقد نظر إلى كأنه لم يرنى من قبل .

ـ لا تخشى شيئا ، إن الحالة ليست عسيرة كما تتصورين . بإذن الله سنتمكن من شفائه .. اذهبى أنت إلى البيت ، واستريحى ، وعندما نحتاج إلى معونتك سأبلغ الدكتور زكى .

وخرجت راجية .. ووقف زكى ينظر إلى توفيق فى دهشـة ويـأس وقال :

- \_ ما كل هذا ؟! ما علة ما حدث ؟
  - \_ انتظر لحظة .

ثم دق الحرس وعندما أقبل الحادم قال له:

ــ قل « لامتثال » أن تجهز الحقنة . وانصرف الخادم .

وكان إبراهيم قد استقر في مقعمده وتصبب العرق من جبينه وقد بدت عليه علامات الألم ، وراح في نوبته .

وأمسك زكى بالحقيبة فوضعها بجواره .

ولم یکد إبراهیم یحس بها حتی أطبق علیها ... وأخذت أنفاسه تتلاحق كأنه یعدو فی سباق .

واتجه توفيق إلى دولاب زجاجي في ركن الغرفة قد صفت به بعيض العقاقير ، وأخرج منه زجاجة فوضعها على المكتب .

وسأله زكى :

\_ ما هذه ؟

\_ حقنة محدرة .. تعطى في الوريد .. وتجعل المريض في شبه غيبوبة ، أعنى أنه يكون مانسميه نصف نائم أو « دائحا » وتجعله يفصح بأشياء كثيرة كامنة في نفسه لا يستطيع الأفصاح عنها وهو في تمام وعيه .

وأقبلت الممرضة بالحقنة ... وطلب توفيق من زكى أن يساعده على نقل إبراهيم إلى الفراش الصغير حتى يستريح عليه تماما .

وانتقل إبراهيم إلى الفراش في استسلام المنهك الحائر القوى واستقر عليه في استكانة واسترخاء .

ودفع توفيق بالإبرة في ذراعه .. وبعد لحظات كان إبراهيم يقلب رأسه يمنه ويسرة ثم راح في شبه إغفاءة .

وجذب توفيق مقعدا وحلس بجواره وقال لزكى :

\_ قل للممرض ... لايا ع أحدا يدخل .

وعاد زكى بعد ُلحظة وحلس على مقعد بجوارهما .

وبدأ توفيق حديته في صوت حافت موجها القول لإبراهيم :

- \_ كيف حالك الآن ؟! أهناك ما يضايقك ؟ وبعد فترة صمت أجاب إبراهيم بصوت خافت :
  - ـ لا .
  - \_ أبدا ؟!
    - \_ أبدا!
  - ولا المروحة ؟!

واضطرب إبراهيم في مضجعه وبدا كأنه يعاني ألما شديدا ، وأمسك توفيق يده فربت فوقها برفق وقال :

.. لا تخش شيئا .. ليس هناك أبدا ما يستدعى كل هذا الذعر .. أنت هنا في أمان تام .

ومد إبراهيم يديه وكأنه يدفع شبحا محيفا :

- \_ أبعدوها .
  - \_ ما هي، ؟
- ـ هذه المروحة المحيفة .. أبعدوها ... أبعدوها .
- ــ لقد أبعدناها تماما .. لم يعد لها أثر .. وإن كنت لا أحد بها ما يستدعى كل هذا الذعر .. ماذا تخشى منها ؟
  - ــ إنها هي السبب .
  - ـ السبب في ماذا ؟
  - ـ في كل ما حدث .
    - \_ حدث لك ؟
      - ـ بل لها .
      - ے من هي ؟
        - ــ ليلى .
  - ــ ليلى ١١ من تكون ليلى ١

- \_ ليلى أحتى .. ليلى الصغيرة الجميلة .. لقد كان هذا الشبح القائم كالمارد ذى الأذرع الممتدة إلى عنان السماء هو السبب ؟
  - \_ أى شبح هذا الذى تعنيه ؟ وما صلته بالمروحة ؟
- \_ إنها مروحة هواء ... مروحة ذات أذرع تديرها الربح لرفع المياه من باطن الأرض .
  - ـ وأين كانت هذه المروحة ؟
    - ... في الصحراء .
    - \_ وماذا فعلت بأختك ؟
      - ـ قتلتها .
      - ــ قتلتها ؟
      - ــ أجل قتلتها تماما .
  - \_ هذه حكاية عجيبة لا يعرفها أحد ؟
    - ـ لقد مضى عليها زمن طويل .
      - ــ أتذكرها حيدا ؟
    - ـــ أجل كأنى أراها رأى العين .
- قصها على .. قصها بحذافيرها وحاول ألا تنسى شيئا . وأخذ إبراهيم شهيقا طويلا وأخرجه زفيرا أطول ، وبدأ بصوته الخافت وعينيه نصف المغمضتين يقص القصة العجيبة قائلا :
- \_ كان ذلك منذ عشرات السنين وكنت لم أزل بعد طفلا فى التاسعة . وكانت أختى «ليلى » فى الخامسة من عمرها .. وكان بيننا ما بين كل طفلين من عراك دائم وتنازع مستمر على الدمى والألعاب ، وعلى الطعام والشراب ، وعلى كل تافهة مشتركة بيننا ، وكنت أشعر فى كل معركة بيننا أن أبى وأمى يخذلانى وينصرانها .. ويؤنبانى ويدللانها ، ولا أكاد أتشابك وإياها من أجل لعبة من اللعب حتى أجد أحدهما انتزعها منى وأعطاها لها صائحا فى وجهى :

ـ عيب .. إنها أختك الصغيرة .

ويصيح الآخر مؤيدا :

- قلت لك مائة مرة لا تضايقها .. أنت كبير ويجب عليك أن تكون أعقل من هذا .

ثم يربتان كتفيها ويقبلانها .

وفى خلال هذه المعارك الصبيانية كنت أحس لها بالبغض وكانت كراهيتى لها تتزايد .. عندما أشعر أنها قد انتزعت منى حب والدى .. واستأثرت بتدليلهما وعطفهما . وعندما يشتد بسى الغيظ أحيانا كنت أتمنى لو لم تولد .. فقد خيل إلى أنى كنت أسعد حالا قبل ولادتها .. وأن كل ما كنت أتمتع به من تدليل ودمى والعاب قد تحول إليها .

وكنا نقضى الصيف في الإسكندرية عندما ذهب بنا أبي للنزهـة ذات يوم في مكان قرب العامرية يسمى كنجي مريوط .

وإنى أذكره حيدا كما أذكر الطريق إليه .. وقد تفرع من الطريق الصحراوى وانحدر بين الرمال التى تنبت بها الأزهار البرية .. وعلى حوانبه وقف الصبية يحملون طاقاتها الزاهية يعرضونها على المارة .

وأذكر أن أول ما بدا لى فى المكان مراوح الهواء المتعالية فى الأفق القائمة على الآبار وسط المزارع المتناترة وبجوار البيوت المتفرقة هنا وهناك .

وسارت بنا العربسة وأنا أشير لليلى إلى المراوح كلما مرت بنا مروحة .. حتى وصلنا أخيرا .. إلى الاستراحة القائمة في نهاية الطريق . وكانت الاستراحة أشبه بفندق صغير في أسفله مقهى تحيط به الأشجار المتكاثفة .. تجرى خلالها قنوات المياه النابعة من الآبار ، وتترامي على مدى البصر حقول الشعير الخضراء تتناثر بها أشجار الزيتون .

وجلس والدانا على منضدة في الحديقة بين الأشجار ، وأخذت أعدو وليلى تلهو مع بقية الصبية المنطلقين في الحديقة يلعبون بالكوة أو يركبون الحمير .

ونادى أبى الساقى فعدونا لننال نصيبنا من المرطبات وسألنا أبى عما ترغب فطلبت « كازوزة » وطلب أبوانا « قهوة » .

وعدت وليلى نواصل اللعب ، ووالدتى تصيح بى :

ـ خذ بالك من أختك يا إبراهيم .

وعندما عاد الساقى بالطلبات عدنا مرة أحرى ، ومددت يدى آخذ « الحلاس » فصاحت ليلى أنها تريده ، ونظرت إليها في ضيق وقلت لها محذرا :

ـ لقد طلبت أنت «كازوزة» يا ليلى .. خذى زحاحتك يا حبيبتي .

ــ ولكنى أريد « حلاس » .

وأحسست بحنقي يزداد وخشيت أن تصـر على عنادها فـاختطفت « الحلاس » وأنا أقول لها :

\_ أنا الذي طلبت « الجلاس » .

وكان الساقى قد فتح الزحاحة ، ولم يكن هناك سبيل إلى إعادتهـ ا . وأخذت ليلى تصيح كعادتها في عناد وإصرار :

\_ أريد الجلاس.

ووجدت أبي ينظر إلى ناهرا ويقول منذرا :

ـ أعطها الجلاس .. ولا تعاندها .

ــ ولكنى أنا الذى طلبته .

\_ لا بأس ... خذ أنت الكازوزة .. هذه المرة .

ونظرت إلى ليلي في ضيق .. وصحت بها :

\_ لماذا لم تطلبي « الجلاس » .. ما دمت تريدينه .. لن أعطيك شيئا .

واشتركت أمي في المعركة مؤيدة ليليي وقالت:

ـ اسمع كلام أبيك وأعطها « الحلاس » .

وكان الجلاس قد بدأ يسيح . . وأخذت ليلي تبكي . فصاح أبي :

ــ أعطها إياه وألاكسرت رأسك .

ودفعت بالكوب إليها ... وقد بلغ منى الغيظ مبلغه . وصحت بها :

ـ حذى « إن شاء الله تموتى » .

وهكذا كان الحال فى كل شىء .. كنت أستسلم فى النهاية ، مفرحا عن غيظى بدعوتى عليها أن تموت .

لم أكن أكره ليلى ، ولكن أبـوى بتدليلهمـا إياهـا أثـارا فـى نفسـى البغضاء والكراهية .

ولم نكد ننتهى مما فى أيدينا حتى كنت قد تناسيت الأمر برمته... وأقبلت على ليلى أعدو وإياها لاهين ..

ومر بنا أحد « الحمير » التي يؤجرها أصحابها للمتنزهين فصحت بوالدتي أسألها أن تركبني « حمارا » .

وكانت تتشاغل ببعض أعمال الإبرة في يديها فأحابتني ناهرة دون أن ترفع رأسها :

- \_ ألا تكف لحظة عن الطلبات !! اذهب وخذ بالك من أختك .
  - كل الأولاد يركبون الحمير .. لم لا أركب أنا ؟

وكان الرحل قد اقترب منا ... فأخذت الح عليها ولم تحد بدا من الموافقة تخلصا من الإلحاح فقالت للرجل :

ـ دعه يركب.

وهنا صاحت ليلي :

\_ وأنا يا ماما ؟

وأجابت أمى :

ــ وأنت أيضا اركبي .

وعدونا كلانا إلى « الحمار » . وصاحت ليلي :

\_ أنا أركب الأول .

وعادت المجادلة مرة أخرى فصحت بها:

\_ أنا الذي قلت الأول .. وسأركب الأول .

وفى هذا قضى الرجل صاحب « الحمار » الخلاف قبل أن يستفحل فقد قال مهدئا :

\_ لا تتعاركا .. اركبا أنتما معا .

ورفعها أولا ثم رفعنسي وراءها وسار بنا ووالدتبي تصيح محذرة التحذير الدائم :

ـ لا تبعدا كثيرا .. وحافظ على ليلي .

وعندما ابتعدنا عن أبوينا واختفينا عن نظريهما في أول منعطف بين الشجر قلت للرحل وأنا أضرب الحمار بساقي :

ــ دعه يجرى .

وبدأ « الحمار » في العدو عندما صاحت ليلي مذعورة :

\_ یا ماما ..

وقلت لها مهداً :

ــ لا تخافي يا ليلي إني ممسك بك .

ولكنها استمرت في الاستغاثة والصياح ، فاضطر الرحل إلى تهدئه سير الحمار .

ووجدتني اضغط على نواجدي في غيظ وقلت لها :

ــ إذاً انزلى برهة .. ودعيني أجرى .. ما دمت تخشين الجرى .

وأجابت في عنادكعادتها:

ـــ لا .. لن أنزل .

وكان شوقى إلى العدو « بالحمار » قد بلغ حدا لا يعادله إلا غيظى من ليلي ، وحاولت أن أرجوها في هدوء فقلت لها متوسلا :

ـ يا ليلى يا حبيبتــى .. كونـى لطيفــة .. أنزلــى برهــة ..وســأجعلك تركبين ثانية .

ولكنها تمادت في عنادها .

ولم أحد بدا من خداعها والضحك عليها .. فقلت لها وأنا أشير إلى مروحة هواء مركبة على بئر في مزرعة ملاصقة للمقهى :

ــ انظرى ياليلى .. ألم تشاهدى هذه العمروس التى تغمض وتفتح عينيها ؟

ولم يكن هناك أحب إليها من حديث العرائس فالتفتت إلى وسألت في لهفة :

- ــ أين هي ؟
- ــ هناك بجوار المروحة .
  - ــ إنى لا أرها .
    - ــ إنها فوق .
  - ــ وكيف أتوصل إليها ؟
- \_ إذا ما صعدت على السلم .. أمكنك رؤيتها .
  - إذا دعنى أنزل .. إنى أريد مشاهدتها .

وأحسست بفرحة الانتصار ... وفي غمضة عين كانت ليلـي علـي الأرض تعدو إلى الطاحونة ، وكنت أنا أعدو « بالحمار » .

ولففت به لفة ثم عدت إلى حيث كنت ونظرت إلى أعلى .. ولشد ما كانت دهشتى إذ وحدت ليلى مستمرة فى الصعود فوق الهيكل الحديدى المرتفع وقد أوشكت أن تبلغ القمة .

وتملكني عليها ذعر شديد وصحت أناديها .

وعندما بلغتها صيحتى وجدتها تتلفت إلى .. ولم يكد بصرها يقع على الأرض في أسفلها .. وتدرك العلو الشاهق الذي بلغته وتحس لتعلقها في الهواء حتى أصابها اضطراب شديد ، وخارت قواها ، ودار

رأسها .. فصرخت صرخة فزع مدوية وأفلتت قدمها من حديد السلم فهوت من أعلى .

وأغمضت عيني وسقطت من فوق الحمار واندفعت أعدو إليها .

وإنى لأذكر منظرها وقنذاك وهمى ملقاة على الأرض وقمد تهشم رأسها وسال الدم من فمها فأحس أن سيئا فى حوفى يكاد يهبط إلى أسفل .. وأن يدا تطبق على عنقى ، وكأنها تزهق أنفاسى .

ومن العبث أن أذكر مبلغ ارتياعى وفجيعتى .. وإحساسى بالجرم .. كنت أشعر فى قرارة نفسى أنى قتلتها .. ألم أدفعها إلى الطاحونة ؟! ألم أزين لها الصعود ؟ . الم أصح بها بعد ذلك وهى معلقة فى قمتها .. فجعلتها تنظر إلى وتهوى إلى الأرص ... وفوق ذلك كله .. ألم أكن أحس ببغض لها عندما تتعارك ، وأتمنى فى كثير من الأحيان لو لم تولد !! الم أدع عليها منذ بضع دقائق قائلا :

« إن شاء الله تموتي » .

كل هذا كان يملأ قلبي شعورا بالذنب .

وأحسست فى تلك اللحظة بمبلغ حبى لها .. وتمنيت لو امكننى استردادها ثانية .. وإعادتها لتلهو معى ، ومنعها من أن تذهب وتتركنى وحدى ... وأن أموت أنا وتبقى هى .

ولكن كل هذا لم يجد شيئا .. وماتت ليلى ... وحملها أبواى اللذان روعتهما الصدمة وتركتهما مشدوهين مذهولين وذهبت أسير وراءها خافض الرأس ذليلا حزينا محسورا .

ذهبنا كلنا وبقيت المروحة ، كما هي ، باسطة ذراعيها إلى عنـان السماء كأنها مارد مخيف .

## الفصل الثاني عشر

## نائحه بين القبور

وصمت إبراهيم وبدت على وجهه علامات الألم والإرهاق الشديد . وهز توفيق رأسه في دهشة . وانتظر برهة ثم قال في صوت خافت : \_ وماذا حدث بعد ذلك ؟.

ولم يحب إبراهيم وأطلق من صدره زفرة ضيق :

وانتظر توفيق فترة أخرى ثم عاد يسأل:

\_ تذكر ... أهذا كل ما يخيفك من المروحة ؟! إنها حكاية قديمة جدا .. ماذا أثارها في ذاكرتك ؟! ما الذي أيقظها ثانية ؟ تذكر ..

وتململ إبراهيم وقال في شبه همس:

\_ أنا متعب جدا .

\_ كفى هذا .. إذا .. لا داعى لأن ترهق نفسك .. استرح .

تم تلفت إلى زكى وقلب شفته السفلى ورفع كتفيـه فـى شـىء مـن الخذلان ثـم أشار إليه برأسه .

ونهض الاثنان إلى ناحية المكتب بعيدا عن إبراهيم .

وقال توفيق :

\_ عحيبة !! يبدو أن المسألة تتعقد أكثر .

\_ ولكن كل ما قال لا صلة له بالموضوع .

\_ كيف ؟.. أنه هو نفسه الموضوع .. إنى أعتقده حازما ... أن هذه الحالة التي أصابته في طفولته هي التي سببت لــه العقدة الأولى ..

إنها هى الداء الكامن فى نفسه من قديم العمر .. ولكنى أعتقد أيضا أنه لا بد أن هناك ما أيقظها .. فقد كان ممكنا أن تبقى كامنة إلى ما شاء الله .. ولكن شيئا حديدا أثارها .

- \_ وما هو ؟!
- \_ من يدرى .
- \_ ولم لا نسأله ؟
- لا .. لن يقول شيئا .. لقد استنفدت كل قواه .
  - ــ أتظن أنه يمكن أن يفصح عنها في مرة ثانية ؟
- ــ الله وحده أعلم .. المسألة كما قلت لك معقدة جدا .
  - ـ أتقصد أنه ليس هناك أمل ؟
- ـ لم أقل هذا .. ولكنها تحتاج إلى جهد كبير .. هناك أشياء كثيرة مجهولة .. لا أظنه سيفصح عنها ... لا بد أن يكبون قد وقع له من الأحداث في الفترة الأخيرة ما هيج كامن مشاعره . إن الفترة التي قضاها في الإسكندرية يجب أن تبحث حيدا.
  - ــ وكيف يمكن بحثها ؟

وبدا التردد على توفيق وصمت برهة ثم أجاب :

- كنت أود أن نسافر به إلى الإسكندرية .. حيث مسرح الأحداث نفسه .. إذ يحيل لى أن الوسائل هناك قد تكون أفضل ، ولكنى فى هذه الفترة مشغول حدا .. لدى بعض المرضى الذين أتولى علاجهم .. ومن العسير على تركهم فى هذه المرحلة من العلاج .. ولذا فإنى أرى أن نقتصر على علاجه هنا .. وأن نحدد له ثلاث حلسات فى الأسبوع ... والمسألة تحتاج إلى بعض الصبر والتؤدة .. وكل شىء يحل مع الزمن . ولم يبد على زكى الاقتناع وقال فى رجاء واستعطاف :

\_ أنا أعلم أنى قد أثقلت عليك .. ولكنى لاأحدثك كطبيب أو كزميل .. بل أحدثك كأخ .. إن إبراهيم عزيز على كنفسى .. وأرجو

الا تعتبره مجرد مريض ، بل اعتبره أخا لك كما هو أخ لى . إن مسألته لا تحتمل الصبر والتؤدة ما دامت أمامنا وسيلة ... فلم لا نطرقها .. إن مرضاك يمكن الصبر عليهم بعض الوقت .

وبدا الحرج على وجه توفيق ؟ وأخذ ينقر بأصبعه على المكتب ثـم قال أخيرا :

\_ أعدك بأن أحاول جهدى .. اترك لى فرصة حتى أرى إذا كنت أستطيع أن أدبر أمرى .

\_ إنى واثق أنك ستستطيع ، ساتصل بـك فـى الغـد فـى مشل هـذا الوقت لأسمع موافقتك على السفر ولكى نحدد موعدا له .

\_ إن شاء الله سأبذل جهدى .

وكان إبراهيم قد بدأ يفتح عينيه ونهض من الفراش في تثاقل . وكان أول ما فعل أن مد يده فاختطف الحقيبة التي كانت مستقرة بحواره وأطبق عليها بذراعه ثم تلفت حوله في دهشة .

وأخذ ينفض عن رأسه ما يثقلها واستطاع أن يميز صاحبه فشعر بشيء من الطمأنينة .. كما يحس الأعمى عندما يتحسس عصاه .. ولم لا ؟! أليس هو العصا التي تقوده ؟! ألم يتعود أن يتبعه إلى حيث يذهب دون أن يسأله أو يعلم منه ما الغرض من كل هذا التنقل ؟!

واقترب منه صاحبه وبحواره الرحل الآخر الضئيل الحجم ذو العوينات السميكة .

وتأبط صاحبه ذراعه ومد الآخر يده لمصافحته .

إذاً فهو سيترك المكان .. أحسل .. لا شك في هذا ... ومد يدا للمصافحة وأخرى للتأبط واتجه خارج الحجرة وهو يرد على مودعه لتمتمته غير المفهومة .

و بعد الظهر عاد توفیق إلى عیادته لیستقبل مرضاه .. و ذهنه لم یستقر بعد على رأى .

إن به حقا رغبة أكيدة في علاج إبراهيم .. فهو يقدره ويحبه .. ويكره أن يضيع عبقرى مثله .. ولكنه أيضا لا يستطيع ترك مرضاه والتنقل في الإسكندرية ليستقصى أسباب العلة ... كأنه مخبر سرى .. إن وأجبه كطبيب نفساني لا يحتم عليه دلك .. إن ذلك أكثر مما يطلب منه كطبيب .

وجلس على مكتبه .. وطلب المريض الأول .

وفتح الباب ... ولم يدخل أحد المرضى بل دخلت راجية .

وبدت علبه الدهشة وسألها وهو يمسح منظاره محاولا إخفاء دهشه :

- \_ إنى آسفة حمدا لإزعاجك وإضاعة وقتك .. ولكنى أرجوك أن تعتبرنى أنا الأخرى إحمدى مرضاك . لقمد سمالتنى فمى أول الأمر معاونتك ... وأنا الآن أسألك معاونتى .
- ــ ليس هناك قط ما يدعو لهذا الاعتذار . . إنى أحب معاونتك من كل قلبي . . ماذا تريدين ؟
- ـ لقد عرفت من الدكتور زكى كل ما حدث ... وسمعت منه قصة ليلى والمروحة .. وعلمت أن هناك عقدة كامنة في إبراهيم أثارتها حوادث حديدة ، وأن العلاج قد يكون أتم لو سافرنا إلى الإسكندرية وأنت معنا .. ثم علمت أنك متردد في السفر .
- ــ ليست المسألة مسألة تردد .. ولكنها ارتباط بواجبي نحو مرضاي الآخرين .
- ــ إنى أتوسل إليك يا دكتور .. لقد سمعت منى كل قصتى معه .. سمعت منى كل قصتى معه .. سمعت منى ما لم أحسر على قوله لأحد .. لأنك بعثت فى نفسى الثقة .. فأرجو ألا تتخلى عنى . أنقذه من أحلى .. إن حياتى معلقة به ، لا تدع القدر يحطمنى .. ويبدد أمانى .

ولم تستطع أن تكبت دموعها .. فانسابت من عينيها وأخذت ترتجف أمام الطبيب .

ونهض الرجل الطيب الرقيق فربت كتفها في حنو قائلا :

\_ كفى .. كفى هذا .. لا تخشى شيئا .. سأذهب معك ولن أتركه حتى أسلمه لك معافى بإذن الله . إنك فتاة تستحق أن يكافح الإنسان من أحلها .. كفى عن البكاء .. إنك \_ بإيمانك ووفائك \_ أقوى من أن تسيل لك عبرة .

وفى خلال يومين كان الجميع قد عادوا إلى السيوف أو إلى مسرح الأحداث .

وبدأت أولى محاولات توفيق مع إبراهيم .

طلب توفيق من راحية أن تحضر له المسجل .. وقبيل المغرب حملت « سيدة » الحهاز وهبطت راحية من حجرتها تتبعها الى الخارج ولمحها الحد وقد حلس في حجرة المكتب مع عبد الرحمن الذي انهمك في بحث بعض الأوراق ، وصاح بها الحد متسائلا :

- ــ إلى أيس يا راحية ؟
- \_ سنحمل المسجل إلى بيت إبراهيم .
  - \_ ولمه ؟
- ــ لقد طلبه الطبيب المعالج حتى يحرى به على إبراهيم بعض المحاولات .
  - ـ ولماذا لا ترسلينه مع سيدة ؟
  - ــ لقد طلب منى الدكتور الحضور .
- ــ ولكن .. أتظنين من اللائق بعد ما حدث أن يـراك النـاس تـــــرددين على بيته ؟

- ــ لن يرانى أحد يا جدى . . وإنى غير ذاهبة للتسلية ، أو اللهو ، إنى أحاول أن أساعده في محنته ، وأعتقد أن هذا واجب على .
  - ــ تقصدين أنه كان واحبا عليك ؟
    - ــ وما زال ....
- ــ ليس هناك ما يحتم عليك الذهاب إليه ... وليس هناك أبدا ما يبرر صلتك به بعد أن فكت خطبتكما .. وعقول الناس لا تفهم غير ذلك والسنتهم لا ترحم أحدا .
- لا يهمنى الناس يا حدى .. أنى أفعل ما أراه صوابا ، وليقولوا ما يشاءون . إن إبراهيم مصاب وأنا أملك له بعض المعونة فليس من المعقول أن أمنعها عنه لأنى أخشى كلام الناس .. إنها مسألة إنسانية بحتة .. إن الإنسان يجب أن يقدم للمرضى كل ما يملك من معونة .. ولو لم يكن له بهم أدنى صلة .

وبدأ الجد يفقد هدوءه وقال في حدة :

ــ لا تكونى عنيدة يا راحية .. ألم يكفك ما حدث ؟ لو سمعت نصيحتى من أول الأمر لما ..

ولم یکن عبد الرحمن قد نبس ببنت شفة ولکنه عندما وجد أن جده بدأ يثور وأنه يوشك أن يخوض في حديث مثير لن ينتهي .. بدأ تدخله مقاطعا جده :

مدعها وشأنها يا حدى ... إن إبراهيم محطم منهار .. ويجب أن نقدم كلنا ما استطعنا من مساعدة .. إنه إنسان لم يسىء البنا ولم يخطئ في حقنا .. ولا يستطيع أحد أن يعرف الظروف المحيطة به .

ــ ولكن يا عبد الرحمن ... يجب أن تفهم راجبه .. أن الوضع ..

\_ إنها تفهم كل شيء .. راجية ليست صغيرة ... إنها إنسانة عاقلة ولقد قلت لها إن التجارب حير معلم لها ، فدعها وشأنها .. حذ هذا حساب السندات الأخيرة التي اشتريناها من شركة الحرير .

وأنهى عبد الرحمن بهذا الحديث مع راجية وأفلتت راجية وراء سيدة إلى بيت إبراهيم .

وكان توفيق قد جلس في الشرفة وفي الداخل جلس إبراهيم بحقيبته على إحدى الأرائك بجوار الدكتور زكي وقد بدت عليه السكينة والهدوء.

وأشار توفيق لسيدة بأن تضع المستجل فوق منضدة في الشرفة . وقال لراجية :

- ... أأحضرت الشريط الذى سجل عليه حديثكما ؟
  - ـــ أجل .. هذا هو .
  - ثم أخرجته من صندوق صغير للأشرطة .
- \_ أرجوك إذا أن تبدئى بإذاعته .. دعى الصوت خفيضا حتى لا يصدمه .
  - \_ إن الشريط يبدأ باللحن الذي سجله أولا فهل أذيعه كله ؟
- ــ أحل ... لا بد من إذاعته .. حتى يهيئ لنا الجو المطلوب ويمهــد للحديث .

ووضعت راحية الشريط .. وبعد لحظة علا اللحن رقيقا خفيضا .

ووصل اللحن إلى مسامع إبراهيم .. وأخذ في الانتباه واليقظة .. وأرهف أذنيه .. وأحس براحة لذيذة واللحن ينساب في نفسه .

هذا لحن حميل .. إنه ليس غريبا على مسامعه .. إنه حبيب إليه .. وأراح رأسه على ظهر الأريكة وأغمض عينيه في متعة .

وانتهى اللحن .. ومضت فترة وهو فى استرخاء لذيذ ، حتى سمع فحأة صوتا يهتف :

۔ أين أنا ؟

وصوتا آخر يجيب :

ـ بين ذراعي .

وتملكته رجفة من قمة رأسه إلى إخمص قدميه .

واستمر الحديث ، وازدرد ريقه وكان في حلقه غصة ، وتوترت أعصابه ... وتلاحقت أنفاسه .. وحاول أن يصم مسامعه عن الصوت المندفع إليه .. ولكنها زادت إرهافا وأخذت تلتقط الألفاظ المنسابة في وضوح :

- راجية .. أتحبينني ؟! قوليها لى فإنى أحب أن أسمعها من شفتيك .

وازداد توتر أعصابه وأحس بشيء يعتصر في باطنه فيسبب لـه المـا شديدا .. وحاول مرة أخرى أن يبعد مسامعه عـن الصـوت .. ولكنـه أزداد وضوحا:

ــ لم يعد لي غني عنك لحظة واحدة .

وو حد نفسه يعدو لاهثا والصوت يلاحقه كأنه المطارق تتهاوى على راسه :

\_ بغيرك ... لا أستطيع أن أعيش .. أبدا .. أبدا .

واستمرت المطارق تهوى عليه:

ــ أبدا .. أبدا .

وندت عنه صرحة مروعة وهو يصيح:

ــ كفى ... كفى .

وأسرعت راجية فأوقفت الجهاز .

واستغرق إبراهيم في نوبته .. وتصبب العرق من جبينه وهو يعدو بين الرمال ... هاربا من شيء .. أوعاديا وراء مجهول .. وخيم عليه الضباب وتلاطمت حوله الأمواج .

وهز توفيق رأسه وقال :

\_ لا فائدة .. أعيدى الحهاز يا سيدة .

وأخفت راجية وجهها بين كفيها واهتز حسدها بالبكاء وأقبل عليها توفيق مهدنا :

ــ لا داعی لهذا .. إنها مجرد محاولة .. أمامنا غيرها ، محاولات أخرى كثيرة .

وتوالت المحاولات بعد ذلك .. وتوالى الإخفاق ... وازداد اليأس ، وحاولت راجية جهدها .. أن تستعيد إلى نفسه ذكرياتهما معا .. فصحبته إلى كل مكان كان لهما به ذكرى محببة .. قال عنها إنها ستخلد في نفسه .. صحبته إلى الساطئ .. وإلى المتنزه النائى بحوار الحقول .. وإلى الحدائق ، وإلى معرض الرسم .

ولكن كل ذلك ذهب سدى .. كان يتحرك كأنه آلة صماء .. لا وعى ولا فهم ولا إدراك .. لا شيء سوى الاستسلام المطلق والشرود والذهول .. والإطباق على الحقيبة ذات المحتويات التافهة .

وذات صباح حلس توفيق في الحديقة وأقبل مدبولي يحمل الشاي . وجرى حديث بينهما أشبه بالثرثرة .. « والدردشة » .

قال توفيق متلطفا مع الرجل وهو يصب له الشاى :

\_ كيف الحال يا عم مدبولي ؟

- والله ردىء يا سيدى الدكتور .. كلما رأيت سيدى إبراهيم وهو على حاله هذه أحسست أن سكينا يمزق أحشائى .. سيدى إبراهيم الرجل الطيب الأمير يحدث له هذا ؟! أمعقول أنه لا يعرفنى ؟ عشرة هذه السنين الطوال ؟ ثم ينظر إلى وكأنه ينظر إلى خادم غريب .. ومن غير سبب !!

ــ ليس هناك شيء من غير سبب يا مدبولي .. لا بد أن يكون هناك سبب .

ــ والله يا سيدى من غير سبب .. لم يحدث له شيء أبدا .. ولا حاول أحد أن يزعجه أو يضايقه .. لقد كان « مبسوطا » أربعة وعشرين قيراطا ، وما أظنني رأيته في حياتي أسعد مما رأيته هنا .

\_ أكان سعيدا طول المدة ؟

\_ أحل .. عدا الفترة التى رده فيها سيدى عبد الوهاب ولكن الأزمة ما لبثت أن انفر حت وأضحى كل شيء على ما يرام .. وظل يرتبع هو وسيدتى راحية .. كأنهما طفلان صغيران يلهوان ... حتى بدأت تظهر عليه علامات ذهول وشرود .

\_ منذ متى لاحظت هذا ؟

ــ قبل إصابته بيوم أو يومين .. ولكنى لم ألق إليه بالا .. فإنى أعرف أنها فترات يغرق فيها فى ذهوله .. ويقول لى إن الوحى يهبط عليه .. وقد ظننت أنها نوبات وحى كما كان يقول لى ... ولم أدرك أنها بوادر كارثة ستحل بنا ، حتى وقعت الواقعة .. إنها يا سيدى «عين أصابته » .

ـ ومتى رأيته أول مرة على حاله هذه ؟

- في الصباح .. وقد أقبل على شاحب الوجه زائغ البصر يضم الحقيبة تحت أبطه .

- ــ وأين كانت الحقيبة ؟
  - \_ لا أعرف.
  - \_ ألم ترها من قبل ؟

ــ أبدا .. ولا أدرى عنها شيئا .. إنها لم تصل إلى يده إلا هذا الصباح لأنى عندما أعددت له الفراش في الليلة السابقة لم يكن لها أثر .

- \_ إذن من أين أتى بها ؟
  - ـ من يدرى .
  - ـــ ألم يزركم أحد ؟`

- ــ مطلقا .
- \_ أواثق أنت ؟
- \_ لقد كنت آخر من نام في الدار . . وأغلقت الباب بيدي هذه .
  - ــ إذاً فكيف وصلت إليه ؟
  - ـ ربما قد أتى بها من الخارج .
- \_ متى ؟. إذا كان قد نام وليس لها أثر ، فكيف يأتي بها من الخارج ؟
- ـ فى الصباح وهو يستريض كعادته .. ربما وجدها فى الطريق أو على الشاطئ .
  - ــ أكان عائدا من الخارج عندما رأيته ؟
    - ــ أجل ــ
    - ــ أمن عادته الخروج كل صباح ؟
- \_ تقريبا .. إنه دائماً يستيقظ مبكرا ... ومنذ أن حضرنا إلى هنا .. تعود أن يرتدى القميص والبنطلون وحنذاء خفيفا .. ويخرج للسير أو للسباحة ثم يعود بعد ذلك للإفطار .
  - ــ وماذا فعل في هذا اليوم ؟
    - ــ خرج كعادته .
    - \_ أرأيته عند الخروج ؟
  - \_ لا .. لقد خرج قبل أن أستيقظ .
  - \_ وهل كان يبكر دائما في الخروج كما بكر في هذا الصباح ؟
- \_ غالبا .. فأنا لا أراه إلا حين عودته ، وقد أعددت له الشاى والإفطار .
  - \_ ألديك فكرة عما كان يفعله في خروجه ؟
    - \_ لا شيء أكثر من المشي أو السباحة .
      - \_ في أي جهة ؟

\_ ليست لديه جهة معلومة .. أحيانا يسير بين الحقول ، وأحيانا يتجه إلى الشاطئ وهو يحب السير الطويل .. لقد خرجت معه ذات مساء وسار بي حتى خارت قواى ولم تكد تحتملني قدماى .

\_ وفي اليوم الذى حدثت فيه الإصابة .. هل تدرى إلى أين ذهب ؟ \_ والله لا أعرف بالضبط .. ولكنى أظن أنه منذ بضعة أيام قال لى من باب التفاخر : أتدرى إلى أين ذهبت اليوم يا مدبولى ؟ فلما أجبته بأنى لا أعرف . قال : حذر .. وظل يسالنى حتى قال لى أخيرا إنه ذهب إلى .. إلى ..

\_ إلى أين ..؟!

\_ إلى .. إلى .. لقد كنت أذكره .

\_ حاول أن تتذكر .

\_ ولكنى لست واثقا أنه كان هناك في هذا اليوم .

\_ لا بأس . ليس هذا مهما . . تذكر .

\_ إلى .. إلى .. اسم غريب .. كان اسم طير .. أجل ... أجل .. تذكرت .. إلى العصافير .

\_ تقصد .. العصافرة ؟

اجل بالضبط العصافرة .. لقد سار إلى هناك .

وفى تلىك اللحظة أقبل الدكتور زكى وتناؤل مقعدا ، وجلس بجوار توفيق وتساءل مدبولي :

\_ أأحضر لك شايا يا سيدى ؟

\_ لا .. متشكر .

وحمل مدبولي أدوات الشاي وعاد إلى الدار.

وقال توفيق:

\_ كنت أتحدث مع مدبولي وعلمت منه أن إبراهيم كان يستريض على الشاطئ صبيحة ذلك اليوم الذي أصيب فيه .

- ــ وماذا في ذلك ؟
- ـ لقد عاد ومعه الحقيبة وهو في حالة الذهول التي أصابته .
- ــ أتظن قد حدث له في أثناء سيره ما يمكن أن يكون له علاقة بالحادثة ؟
  - ولم **لا** ؟
- \_ ولكن كيف يمكن أن تعرف ما حدث له ، والشاطئ طويل لا حدود له ؟
  - ــ لقد قال مدبولي إنه منذ بضعة أيام سار إلى العصافرة .
    - ب وماذا يفيدنا من ذلك ؟
- ــ من يدرى .. على أية حال .. لست أرى ضررا من الوصول إلى هناك والسير على الشاطئ .. ألديك مانع ؟
  - \_ أبدا .

\*\*\*

وفى صباح اليوم التالى استيقظ الاثنان مبكرين وقاد زكى عربته وبحواره توفيق ، وتحركت العربة من السيوف فعبرت تقاطع شارع أبى قير عند « الكوبرى » الواقف عنده عسكرى المرور ثم اتجها إلى فبكتوريا عابرين مزلقان السكة الحديدية ثم دار يمينا حول كلية فيكتوريا حتى وصلا إلى الشاطئ واتجها إلى سيدى بشر وتجاوزاه حتى بلغا أحد أكشاك السواحل ، وبدأ زكى يتمهل بالعربة حتى وقف وهو يقول :

- ــ أظن هذه هي العصافرة ؟
  - وقرأ توفيق اللافتة:
    - ــ أجل هنا:
- ثم تلفت كل منهما حوله وقال زكى :
  - ـ لست أحد ما يسترعى الالتفات .
    - ــ دعنا نترك العربة ونجول قليلا .

وهبطا من العربة وكانت الريح شديدة تقذف بالموج متعاليا نحو الشاطئ فلا يلبث أن تتكسر حدته وينبسط فوق الرمال .

وكاد المكان يكـون خاليـا إلا مـن جنـدى الشـاطئ بمنظـره العتيـق وحزامه ذى الطاسة النحاسية العريضة .

ولم يطل بهما السير حتى عادا إلى العربة وقال زكى في يأس:

\_ لا فائدة .. ماذا يمكن أن نحد على الأمواج أو بيس الرمال .

وركب توفيق بجواره في صمت ، وهم زكي بأن يدير اتجاه العربة للعودة ولكن توفيق قال له :

\_ دعنا نسير قليلا ..

وسارت العربة في اتجاه المنتزه .. وقال زكى وهو يهز رأسه في حيرة : ـ حكاية عجيبة !! لست أدرى لها علة .. حتى الحقيبة التي كنا نظن من فرط حرصه عليها أن بها سرا .. اتضح أن لا بها .. ولا عليها .. نظارة شمس و « أشارب » .

ــ ولكن ترى لمن تكون ؟

- ظننتها في أول الأمر لراجية كما ظننت أنت ، ولكنها قالت إنها لم يسبق لها أن رأتها .

- يبدو لى أن فى المسألة .. امرأة أخرى .. وإلا فمن أين له بالحقيبة ؟ - ربما وجدها على الشاطئ .

ـ رىما ؟

واستغرق الاثنان في صمت لم يلبث أن قطعه زكي بقوله :

- من ناحيتى أنا .. يخيل إلى فى كثير من الأحيان أن جد راجية .. قد يكون له دخل فى المسألة .. أنا أعرف إبراهيم جيدا .. أعرفه إنسانا فى منتهى الحساسية .. أتذكر ما قلته لك عن ضميره الحى المرهف .. الذى يأبى دائما إلا أن يثقل عليه ويظهره بمظهر المقصر الذى كان يمكنه أن يفعل خيرا مما فعل .. ويحمله وزر كل سيئة

( فديتك يا ليلي )

تصيب من حوله ، ويجعله دائم القلق خشية أن يكون قد تسبب في شقاء أحد أو خذلان أحد .. أتذكر هذا ؟

ــ أجل أذكره .

\_ يخيل لى أنه يحتمل حدا أن يكون فى أحد أحاديثه مع حد راحية .. قد فهم منه أنه قد أضاع مستقبلها .. وأنه حرمها حياة أفضل ... ولذلك صمم أن يتركها .. ولم يحتمل التضحية فأصابته الصدمة التى أصابته .

ــ تعليل معقول .. ولكن ما دخل الحقيبة ؟! وما سبب حرصه العجيب عليها ؟!

وهز زكى رأسه في حيرة ..وعاد توفيق يتساءل :

\_ والمروحة .. ما سر هذا الخوف الفظيع منها ؟

- ألم تفسره أنت بحادث أخته ؟

ــ أجل .. ولكن هذه عقدة قديمة .. لا بد أن يكون قد أثارها شيء حديد .. ما هو هذا الشيء .. الذي جعله ينهار تماما .. والذي بدد حوفه القديم من المروحة ؟

وكانت العربة قد بلغت المندرة وأوشك زكى أن يدير العربة للعودة عندما أمسك توفيق بيده فحأة وصاح به:

\_ قف .

وسأله زكى في دهشة :

\_ لم ؟

انظر !! ألا ترى ؟

\_ ماذا ؟

ــ هذه الطاحونة القديمة .

وعلى ربوة عالية كانت تستقر إحدى طواحين الهواء مواجهة الشاطئ وقد تعالى بناؤها الحجرى العتيق باسطا ذراعيه \_ كما قال إبراهيم \_ إلى السماء .. كأنها مارد مخيف .

وهبط توفيق من العربة قائلا:

- ــ تعال .
- \_ إلى أين ؟
- \_ نرى هذه الطاحونة .. فقد يكون بها ما أزعج صاحبنا .

وهز زكى رأسه في دهشة وهو يتبع توفيق وتمتم قائلا:

\_ لست أرى بها أى سبب للإزعاج .

وأخذا يخوضان في الرمال التي تناثرت فيها الحشائش البرية والصبار .. متجهين نحو الطاحونة وقد بدت حولها هياكل مقابر قديمة .. أخنى الزمن على قوائمها فتهاوت وتأكلت .

وبدأ المكان حربا موحشا والريح تنفذ حلل أذرع المروحة النحشبية التى بلى قماشها وتمزق .. فتصدر من خلاله صفيرا أشبه بالنواح .. حتى بدت الطاحونة العجوز أشبه بثكلى بين القبور . ووصلا إلى بابها بعد أن دارا حولها دورة قصيرة ووقف زكى أمام الباب المغلق متسائلا :

- \_ أترى يسكنها أحد ؟
  - ـ دعنا نری ،

وطرق الباب بقبضة يده .. وتجاوبت في الربوة الخالية صدى الطرقات . وبعد برهة صدر من وراء الباب صوت أجس يهتف متسائلا :

- \_ من هناك ؟
- \_ أنا .. افتح يا حاج .
  - \_ ماذا ترید ؟

\_ أريد مشاهدة الطاحونة .

وفتح الباب .. وهو يصر صريرا مزعجا .. ووقف وراءه عجور مغضن الوجه أبيض الرأس ، واهن العظم .. قد كسا حسده صديرى وسروال فصفاض .. ونظر إلى الرحلين وقد بدت عليه الدهشة ، وأقرأه الزائران السلام .. فأجاب الرجل مرحبا بصوته الأجش :

ــ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أهلا وسهلا .. تفضلا . ثم أفسح لهما الطريق وفتح الباب على مصراعيه .

\_ متأسفين يا حاج ..

وتوقف توفيق كأنه يستبيل اسم الرجل ، فأجابه الحاج بقوله :

ــ محسوبك شلبي .

\_ متأسفين يا حاج شلبي .. لم نكن نقصد إزعاجك .. ولكن منظر الطاحونة أغرانا بمشاهدتها .

وبدت على الرجل علامات الفخر .. وسره أن طاحونته مــا زال بهــا ما يغرى بالمشاهدة ... وقال في تواضع :

ــ تفضلا . تفضلا . ليس هناك أى إزعاج ، ولو أن الطاحونــة .. قــد أتلفها البلى .. وعفى عليها الزمن ، كما عفى على صاحبها .

ــ ربنا يعطيك الصحة .

ـــ ولا صحة ولا عافية .. نحن نقول يا لله حسن الحتــام ... أنــأخذ زمننا وزمن غيرنا !

ــ البركة فيك يا حاج .

ــ الله يحفظكم .. تفضلا .. عدم المؤاخذة .. الطاحونية مظلمة .. ولكن عينيكما ستتعودان ظلمتها بعد لحظة .. وعندما نصعد إلى أعلى سنجد نورا أكثر .

وكان توفيق يدير دفة المجاملة بمهارة فقال للرحل:

ــ نورك يكفى .

ــ الله ينور عليك .

ووقف التلاثة في قاع الطاحونة وقد بدا أشبه بساحة صغيرة مستديرة وضع فيها كل ما يملك الرجل من أثات ... فراش خشبي ومشجب من المسامير وبعض صفائح وصرر ومواجير ، وألقى توفيق على ما حوله نظرة فاحصة ورفع رأسه إلى أعلى فوجد السلم الخشبي المتآكل يدور صاعدا إلى أعلى .

كان منظر الطاحونة عجيبا ، بعروقها الخشبية الغليظة المتقاطعة والتروس الكبيرة والرحى الضخمة .

وتساءل زكى في دهشة : ,

ــ أهذه الطاحونة كانت تدور ؟

وابتسم العجوز :

ــ هذه الطاحونة التي تراها كالهيكل البالي ... كان لها ماض .. إنها لم تكن تبطل أبدا . كنا نعمل بها ليل نهار .

\_ ومنذ متي وأنت هنا ؟

\_ منذ أن عرفت الحياة .. لقد ولدت بين حدرانها ، وقضيت عمرى فوق رحاها ، وسأموت في باطنها .

ــ بعد عمر طويل إن شاء الله .

ــ طويل ١٤ أبعد كل هذا يبقى لنا عمر طويل ؟ لقد أخذنا أكــ من كفايتنا ... يجب أن نتوقف عن الحياة ... كما توقفت الطاحونة ... لقد أصابنا من البلى ما أصابها ... ولكنها كانت أسبق منا إلى الموت .

\_ ولكن كيف كانت تدار ؟

\_ نضع القمح في مكانه أعلى الطاحونة .. سأريكم إياه عندما نصعد .. فيهبط في مجرى يصب في وسط الرحى ، وعندما تفك السيور يدفع الهواء المروحة فتتحرك التروس التي تدير الرحى فيطحن القمح وينزل الدقيق في أنابيب من القماش ، حيث نعبته في الصفائح .

\_ والآن .. ألا يمكن تشغيلها ؟!

- لا أظن .. لقد بليت السيور وكسرت المراوح وتمزق قماشها وتآكلت تروسها .. انتهت كما ينتهى كل شيء .. أبلاها الزمن الذي لا يرحم حتى الحجارة .. على أية حال لقد فعلت ما عليها .. أدت واجبها وأكثر من واجبها .. لقد أطعمت جيلا بأكمله .. ويكفيها كبرياء وفخرا أن تقف مصلوبة رافعة الهامة .. منتصبة القامة .. غيرها قد رقد في باطن الأرض ، لا يستطيع أن يصلب عظمه أو يقيم عوده .

وكان توفيق ينصت إلى حديث العجوز وقد أخذت عيناه في فحصه و فحص ما حوله .. وأخيرا قال متسائلا :

- أتبقى هنا دائما يا حاج شلبى ؟
- \_ وإلى أين أذهب إذا لم أبق هنا ؟! إن هنا مأواى .
  - ـ ألا تخرج لترى الدنيا ؟!
    - \_ دنيا!!

وضحك الرجل في سخرية ؟ ثم أردف وقد أطرق برأسه :

- ماذا أرى فى الدنيا أكثر مما أرى هنا .. عجلة تدور كما تدور المروحة ... واحدة تديرها ريح الزمن والأخرى تديرها ريح البحر ، واحدة تطحن بأيامها أبناء آدم والأخرى تطحن بحجارتها حبات قمح .. وفى النهاية .. يصبح هذا ترابا وهذا دقيقا .. ومن التراب ينمو القمح .. ومن الدقيق ينمو ابن آدم .. والعجلة تدور ، لا تشعر بهذا ولا بذاك ، والذى يذهب هذا ... ينبت ذاك .. لا فارق بين أبن آدم وحبة القمح إلا الغرور .. يظن نفسه شيئا .. وهوحبة فى الرحى .

ونظر الرجلان إلى العجوز في دهشة .. لشد ما صدق في كلمتـه .. حتى الطاحونة .. لها فلسفة .

وتقدم الرجل أمامهما صاعدا السلم الخشبي وهو يقول:

ــ تفضلا .. إلى أعلى .. أريكما الرحى والتروس وموضع القمح .. احذرا حيدا وانتقيا موضع أقدامكما .. فالخشب يكاد يهوى .

وصعد الثلاثة الدرج المتآكل وهو ينن من كل قدم تطؤه . وأخيرا توقف الرجل .

وتلفت توفيق حوله فوجد الطابق العلوى قد أحاطت به النوافة الضيقة وتوسطه حجران مستديران ثقيلان نفض عنهما إطار من الحديد وبدأ أنهما كأنا يدوران بعمود ركب في وسطهما يديره ترس كبير من أعلى . وبدأ الرجل يشرح كيف كانت تعمل الطاحونة ، وعندما أتم شرحه اتجه توفيق إلى النافذة المطلة على البحر فصدمت وجهه ريح رطبة شديدة ، وأبصر من خلال النافذة جزءا من الرمال والأعشاب المحيطة بالطاحونة وتلاها جزء من الطريق ... ثم أخذ المنظر يتسع شيئا فشيئا كلما تباعد وبدت له رمال الشاطئ خالية تنبسط عليها الأمواج المتلاطمة حتى تنمحى .

واستطرد توفيق في الحديث سائلا الرجل:

- ـ أتبقى هنا دائما ؟! لا تغادر الطاحونة أبدا ؟
- ـــ لا يخلو الأمر من شوط هنا وهناك .. حريــا وراء القــوت حتــى لا نموت جوعا .. والله لا ينسى عبده .
  - ألا يزورك إنسان ؟
    - ــ أحيانا .
  - ــ ألم يزرك أحد قريبا ؟
    - ــ والله لا أتذكر .

ووجد الرجل أن وقفة الزاثرين قد طالت فقال وهو يشير إلى أريكة خشبية : .

ــ تفضلا .. اجلسا .. أم تفضلان الهبوط إلى الدور الأرضى حيث الجلسة أكثر راحة ، وحتى أستطيع أن أصنع لكما فنجانا من الشاي ؟

- أكثر الله خيرك يا حاج . . لا داعى لأن تتعب ىفسك . . . إنــا قــد تناولنا الشاى قبل أن نأتى إليك .

وهبط الثلاثة السلم .

وعاد توفيق إلى استجواب الرجل:

ـ لم تقل لي يا حاج .. متى قدم إليك آخر زائر ؟

- والله يا ابنى .. لا أذكر .. أظن منذ شهرين .

- بعد هذا .. ألم يزرك أحد ؟! تذكر جيدا !

ـ الذاكرة قد وهنت .. لم تعد تعي من أمسها شيئا .

ـ حاول أن تذكر .. ألم يزرك أحد منذ أسبوع فى الصباح المبكر ؟ ـ فى الصباح المبكر !!

وصمت برهة ثم رفع حاجبيه وهتف :

- أحل ... أحل .. تذكرت ... ولكنه لم يكن زائرا ، إنه لم يحاول مشاهدة شيء ... إنه لم يكن مخلوقا طبيعيا ... أو على الأقل ... لم يكن في حالة طبيعية .. كأن به شيئا .
  - ـ كيف ؟.. وماذا دعاه إلى الدخول ؟
- سلست أدرى .. لقد حدث المسألة كلها فى دقائق معدودات .. طرق الباب طرقات عاجلة.. ولم ينتظر حتى أجيبه أو آذن له بالدخول بل اندفع بسرعة إلى الداخل وقد تلاحقت أنفاسه وتلفت حوله فى حيرة وعندما وقع بصره على السلم سألنى قائلا : أأستطيع أن أصعد إلى أعلى بضع دقائق ... ثم اندفع صاعدا قبل أن أجيبه بشىء .. وتوجست منه خيفة وظننته هاريا من أحد وتبعته إلى أعلى لأسأله عما به ، وعما إذا كنت أستطيع أن أساعده فى شىء . وعندما وصلت إلى هنا وجدته قد وقف وراء هذه النافذة وأخذ يحملق منها كأنه يرقب شيئا على الشاطئ . وهممت بأن أستطلع منه ماذا يرقب .. وماذا يريد عندما انطلقت منه صرخة فزع مفاجئة كأنما قد أبصر ما روعه ، ثم اندفع يعدو إلى أسفل

كالصاروخ وأنا في أعقابه محاولا اللحاق به .. لأعرف منه شيئا أو لأعينه على شيء ، ولكنه انطلق يعدو من الباب .

وصمت الرجل فترة .. يتمالك خلالها أنفاسه ، ولكن توفيق سأله في لهفة :

- \_ وماذا أبصر من النافذة ؟
- \_ وأنى لى أن أعرف .. لقد انطلق يعدو بين الرمال وتركنى حائرا .. وعندما صعدت إلى النافذة لأستطلع ما رأى لم أحمد شيئا ألبتة .. كان الشاطئ خاليا كما تراه ... ولم أشك أنه مخول .. وقلت لله فى خلقه شئون .
  - \_ ألم تر شيئا أبدا ؟
    - \_ أبدا .. أبدا .
  - · وضغط توفيق على نواجذه غيظا ودهشة وقال لزكى :
- \_ عجبا !! ما كل هذه الطلاسم ؟! ما الذى دعاه إلى الدخول .. في مثل هذه العجلة ؟! وماذا رأى ؟

وسأله زكى وهو يهز رأسه فيحيرة :

- ــ ولكن أواثق أنت أنه هو ؟
  - \_ اعتقد هذا .

ثم التفت إلى العجوز متسائلا :

- ــ ما شكله يا حاج ؟
- ــ شاب في مثل سنك أسود الشعر أميل إلى السمرة ، يرتدى قميصا وبنطلونا .. طويل القامة عريض المنكبين .

وقال توفيق مؤكدا:

\_ إنه هو .. لاجدال في ذلك .

ثم وجه السؤال إلى العجوز:

\_ أكان يمسك في يده شيتا ؟

- \_ شيعًا كماذا ؟
- \_ حقيبة مثلا ..!
- ـ لا .. لا أظن .. لقد كانت يديه خاليتين .
- وبدت على العجوز نظرات الحيرة والتشكك:
  - \_ ماذا فعل ؟! ولماذا تبحتون عنه ؟
    - ـ لا شيء .. لا شيء مطلقا .
- أنا على أية حال لم أر منه أكثر مما رويت .. لم أره قبل هذا ولا بعد هذا .. المسألة كلها كما قلت لكم لم تستغرق سوى بضع دقائق .. دخل مندفعا و حرج مندفعا دون أن أستطيع إبقائه ولا مقاومته وأنا رجل عجوز أكاد أجر ساقى .. وليس لى به أى شأن .
  - وقال توفيق مطمئنا :
- ــ لا تخش شيئا يا حاج ... إننا فقط نحاول الاستقصاء عما فعله في هذا الصباح .. ألاتذكر شيئا غير ما قلت ؟
  - \_ مطلقا .
  - وأطرق توفيق برأسه مفكرا ثم قال بعد فترة صمت :
    - \_ متشكرين جدا يا حاج ... لقد أتعبناك معنا .
- ــ العفو .. أنا لم أتعب في شيء .. كنت أود أن أقدم لكسم فناجين من الشاي .
  - ــ شاكرين فضلك .. السلام عليكم .
  - ومد توفيق يده وسلم على العجوز واضعا في يده بضعة قروش.
    - وحاول الرحل التمنع ولكن توفيق ألح عليه :
    - ــ خذ يا حاج .. لقد أضعنا وقتك وأتعبناك .
      - وضحك الرجل:
- أما عن وقتى فهو ضائع ضائع ... وأما عن التعب فما أحسست
   منه شيئا .. أكثر الله خيرك وزاد فضلك .

وغادر الرجلان الطاحونة وطاف حولها ثم عادا إلى الشاطئ مرة أخرى دون أن يجدا شيئا يسترعى الالتفات .. وأخيرا اتخذ كل منهما مكانه في العربة .

وقال زكى متسائلا وهمو يدير العربة وقمد وجمد توفيقا مغرقا في التفكير:

ــ فيم تفكر ؟! أتعتقد أن ما رواه الرجل صحيح وأن الشخص الــذى دخل عليه هوإبراهيم ؟

\_ أحل .. أرحح هذا .. لقد كنت واثقا عندما وقع بصرى على الطاحونة أنها لا بد ستوصلنا إلى شيء .. أنى أعتقد تمام الاعتقاد أن هذه الطاحونة أو شيئا حولها .. هو الذى أثار الجذوة الكامنة في نفسه منذ حادثة مروحة الهواء .. إن هذه الطاحونة بها حل العقدة الأخيرة .. إنها لا بد أن توصلنا إلى شيء .. فلو أعرف ماذا وقع عليه بصره من النافذة .. ما هذا الذى أفزعه ، وجعله يعدو كالصاروخ ... إنه قطعا لم يره بوجه المصادفة لأن صعوده إلى الطاحونة ، واتجاهه إلى النافذة يعنى .. أنه يعرف أن هناك ما يرقبه .. ترى ما هو ؟ الا بد أن نعرف .

ـ ولكن كيف ؟

\_ كيف ا.. إنى سأغامر بالتجربة الأخيرة .. وإذا نجحت فسيكون فيها شفاؤه ، سأحاول أن أواجهه بالطاحونة .

وأخذت العربة تنساب في الطريق مخلفة وراءها الشبح الطويل القائم على الربوة تصفر الريح في أحنحته وتحيط به الشواهد .. كالطلل البالي ، أو كالنائحة بين القبور .

## الفصل الثالث عشر

## ليلى الثانية

فى صبيحة اليوم التالى كانت العربة تعدو مرة أخرى منسابه فى طريق الكورنيش متجهة إلى المندرة .

كان زكى يجلس أمام عجلة القيادة وبجواره إبراهيم مطبق بذراعه على الحقيبة وفي المقعد الخلفي جلس توفيق يرقبه .

كان إبراهيم يجلس في حــذر وهــو يتســاءل أســئلته الحــائرة التــي لا تتحاوز شفتيه .

لماذا خرج به صاحب في هذه الساعة المبكرة ؟.. لقد قال إنه سيذهب به في نزهة على الشاطئ .

ولكن من قال إنه يريد أن يتنزه !! لقد كان يفضل لو أنه تركه مستريحا آمنا في حجرته . . ولكنه مع ذلك لم يملك سوى الموافقة والاستسلام .

إن هذه أفضل كثيرا من الاستفسار أو المعارضة .

وكانت العربة تحتاز الشارع الموصل بين شارع أبو قير والكورنيش ، ولم تكد تعبر شريط المترام حتى أخذ الطريق في الانحدار ، رويدا رويدا ، وبدا البحر بأمواجه المتكسرة وهديره الجياش .

وأحس إبراهيم برعدة في حسده .. وتلاحقت أنفاسه .

أف لهذه الزرقة المترامية .. والعباب المخيف ، لشد مــا يحـس أنــه يكرهها ويخشاها .

ماذا حدا بصاحبه أن يأتي به إلى هذا المكان المروع ؟!

ولفت العربة يمنة .. وانسابت في طريق الشاطئ .. وقد ثبت إبراهيم عينيه على الأمواج المتلاحقة .

وبعد ؟!! أما لهذا البحر الزاخر من نهاية ؟! إنه يحس منه بما يشبه الغثيان .. إنه يكرهه ... ويخشى هذه الرمال الناعمه التى تكاد تبتلع السائر عليها .

وأحس بأنه يكاد يغيب في أحلامه المفزعة ، ويوشك أن يعدو هاربا من الأصوات المروعة التي تلاحقه ، أو التي تستغيث به .

ووقفت العربة .

حمدا لله . . لقد انتهت الرحلة البغيضة .

ولكن لم يقفان هكذا على الشاطئ ٢.. أيخبرهما أنه يكره البحر ويخشاه !!

ولكن إذا سألاه .. لمه ؟ فماذا يقول ..

أجل .. لماذا يخشاه !! إنه ليس طفلا .

وهبط صاحبه من العربة .. وبدا له أنه لا بد له من الهبوط كذلك . إلى أين ؟

وأتاء الجواب من صاحبه وهو يفتح له باب العربة ويسأله:

- أتحب أن تتنزه قليلا على الشاطئ ؟

وعادت الرعدة تسرى في بدنه .. وكنان بصره مثبتا في المياه الزرقاء الصاخبة الموج وكأنه لا يستطيع انتزاعه منها .

نزهة على الشاطئ ؟ وفي هذا المكان ؟

لا.. لا .. هذه المرة .. لن يستسلم أبدا .. سيقاوم مقاومة عنيفة .. لن يتركهم يأخذوه إلى هذه الرمال الفظيعة والأمـواج المخيفة .. لا .. لا ..

ووجد نفسه يهتف بحدة وهو يهز رأسه:

ـ لا .. لا .. أني أكره البحر .. أكرهه .. لا تأخذوني إليه . وربت

الرجل الأخر كتفه محاولا تهدئته .. وقال في رفق :

ــ لا تخف .. لن يأخذك أحد إليه .. دعنا نهبط لنتنزه في الناحية الأخرى .. ما دمت تكره البحر .

أحل .. هذا أفضل .. أفضل كثيرا .. ومد قدمه فأخرجها من باب العربة وأسندها على الرصيف ثم أحنى رأسه وغادر العربة وكنزه الثمين ما زال تحت إبطه .

ووقف على الرصيف وتنفس الصعداء وهـ و يدير ظهـ ره للبحـ وقـ د
 أحس بشىء من الهدوء والراحة.. ولكنه لم يكد يرفع بصره .. ويرى ما
 أمامه حتى بدت عليه أقصى آيات الرعب والذعر .

هذا المارد المخيف يوشك أن ينقض عليه .. أجل .. أجل .. إنه يبدو مروعا .. بضخامته وارتفاعه وفظاعة منظره ، وهذه المخالب المخيفة المرتفعة التي توشك أن تطبق على أنفاسه وتمزق حسده أربا أربا .

وهذا النواح المخيف .. الذي لا ينفك يصدر من حوفه كأنه نـواح الضحابا الذين افترسهم .

لا .. لا .. أبعدوه .. إنه لا يحتمل .. الغوث .. النجدة .. الرحمة . وأمسك الرحلان به من ذراعيه وهو يوشك أن يتهاوى إلى الأرض . وأخذا يسيران به تجاه الطاحونة وهويحاول التملص .. بكل ما يملك من قوى خائرة .. وحسد منهك وأعصاب محطمة .

ووصلوا إلى الباب فطرقه زكى بقبضته ، ولكن توفيق لم ينتظر حتى يفتح العجوز بل دفعه بقدمه فانفتح واندفع الثلاثة إلى الداخل ، وإبراهيم قد تصبب منه النعرق بغزارة وعلى وجهه شحوب مخيف .

وصاح توفيق بالرجل العجوز في عجلة :

ـ يا حاج .. سنصعد بعد إذنك إلى أعلى .. لا تواخذنا في هذا الإزعاج ، ولكن المسألة يتوقف عليها شفاء مريض .

وصعد الرجلان السلم الضيق المتآكل وهما يكادان بحملان

إبراهيم .. الذى تثاقلت أقدامه وأحس كأنه يجر بهما أكياسا من الرمال . هذا المكان مخيف .. مخيف حدا.. إنه يحس كأن به شبحا يطبق على عنقه ويخمد أنفاسه .

أما من مغيث !! أما من منجد !

وأخيرا وصلا إلى الطابق العلوى .. ومد توفيق يده فجـذب صندوقـا وضعه بجوار النافذة المطلة على الشاطئ . ثم تعاون مع زكى على وضع إبراهيم فوقه .

وأحس إبراهيم بريح رطبة تلفح وجهه واستنشق منها شهيقا ملاً به صدره وشعر ببعض الانتعاش .. وخف عنه ذلك الحمل الذي كان يجثم فوق صدره ويطبق على أنفاسه وأخذت الأشباح التي تكاثرت عليه تتباعد رويدا رويدا .

وأدار وجهه إلى النافذة .. وألقى ببصره على ما وراءها .

وفجأة ندت عنه صرخة عنيفة تجاوبت صداها حدران الطاحونة ثم وثب من مكانه وثبة عنيفة وهم بالاندفاع هابطا إلى أسفل .. ولكن توفيق كان أسرع منه حركة فحال بينه وبين الهبوط وتعاون مع زكى على إعادته إلى مكانه .

وحاول إبراهيم التخلص وهو يصيح:

ــ لا بد لى من اللحاق بها .. لا بد أن أحدثها قبل أن تذهب .

وأخذ ينظر حوله فى ذهول ودهشة :

اَجل .. اَحل .. لا بد أن ينطلق فــى إثرهــا قبــل أن تتحــرك العربــة . ولكن أين العربة ؟! وأين هي ؟.

أم تراه في أحد أحلامه المزعجة !

أجل .. لا شك في هذا .. ولكن من هـولاء ؟! ومـن أحضرهـم فـي حلمه !.. لعلهما صاحباه .

ولكن ماله بهما .. إنها هي التي يهمه أمرها .. يحب أن يعدو إليها .

وهمّ مرة أخرى بالنهوض ، ولكن توفبق كان يمسك بذراعه جيدا .

وعاد يحدق من النافذة .. فى الأمواج المتلاطمة .. والرمال المنبسطة ، وأحس كأن رأسه يوسك أن ينفجر ، ووضع يده عليه وأخذ يضغط حبينه عله يوقف ذلك الانفجار ، الذى خلط كل شىء برأسه وجعل كل المرثيات تتشابك وتتداخل كأنه واقع فى دوامة .. أو كأن المروحة قد أطبقت عليه بذاراعيها وأخذت تدور به .

وأخيرا بدأت الحركة تخف، والدوامة تهـدأ ، والمروحـة تتوقـف . . رويدا . . رويدا . . بدأ ينجلي كل شيء .

إنه هنا .. في نفس المكان الذي كان به آخر مرة .. هذه هي الطاحونة المشتومة بعروقها البالية ، وتروسها المتآكلة ، ورحاها المحطمة ، ومنظرها الكثيب الموحش .. وهذا هو نفس المنظر الذي أبصره من النافذة .. الأعشاب الشائكة ، والقبور المهدمة والطريق ، والرمال ، والأمواج المتلاطمة .

وهذا هو زكى .. ماذا أحضره إلى هنا ؟! بل ماذا جاء به هو نفسه إلى الطاحونة ثانية ؟! إنه لا يذكر كيف أتى .. ولا يذكر أيضا هذا الرجل الحالس بجواره ذى العوينات والذى يربت ساقه برفق ويقول له مترفقا :

\_ كيف الحال الآن ١٤

كيف الحال ؟!.. إنه يشعر بانهيار شديد .. أعصاب محطمية وأعضاء مهدمة ، وقوى خائرة ، ورأس مجهد متعب .

ولكنه لم يملك إلا أن يقول في ضعف شديد :

\_ الحمد لله .

وسأله الرجل :

\_ ماذا أخافك من النافذة ؟! من الذي كنت تريد اللحاق بها ؟

وتذكر ما أخافه من النافذة .. وأصابته قشعريرة شديدة . وأخفى عينيه براحته وقال :

ـ لا فاتدة .. لا فائدة هناك .. لقد انتهى كل شيء .. لقد ذهبت بلا عودة .

\_ من هي ؟!

وأجاب إبراهيم في شبه همس:

ــ ليلى .

ـ من تكون ليلي ؟ ليلي أختك ؟

ورفع إبراهيم حاجبيه في دهشة شديدة ثم قال في حزن :

ـ من أدراك بليلي أحتى ! إنها ذهبت منذ زمن طويل .

ــ إذن من تقصد بليلي ؟

ـ ليلى الثانية . . ليلى المسكينة .

ثم أطلق زفرة حارة وعاد يخفى وجهه بكفه ، وقال توفيق مهداً :

- لا داعى لهذا .. قص على ما حدث ... أتذكره حيدا ؟

\_ أذكره بالطبع . . ولكن لماذا تريد أن تعرف ؟ .

وأجاب زكى :

- يريسد أن يعرف من أحلك .. إنه الدكتور توفيق الذى يتولى علاحك بعد أن أصبت بالصدمة التي أصبت بها .. قص عليه ياإبراهيم كل شيء وثق به .

وتنهد إبراهيم .. وشرد ببصره من النافذة وأخذ يقص القصة في صوت خفيض متهدج :

« كنت أسير على الشاطئ ، كعادتى كل صباح ، وطال بى السير وأنا أبصر المكان من حولى خاليا ، والشاطئ على طوله لا يكاد يطرقه أحد سواى ، وكنت أشعر أن هذه الزرقة الجياشة والصفرة المترامية قد باتت كلها ملكا لى وأننى أتنزه فى أملاكى الخاصة .

وبهذا الأحساس العجيب والنشاط الذى يملأ حسدى والقوة التى تتدفق فيه . . أخذت أقطع الطريق في نشوة والوقت ربيع ونسيم البحر يملأ جوانحي والشمس ما زالت مختفية وراء المشرق تحاول جاهدة البزوغ من وراء البيوت المتناثرة على الشاطئ .

وفجأة .. ووسط هذا الفراغ الطويل العريض وجدت من بشاركنى في أملاكي الخاصة .. ووجدتني أتوقف على حاجز الشاطئ لأرقب هذا المخلوق العجيب الجالس وحده في هذا الخلاء .

وأخذت أحملق في عجب شديد ، والسكون قد ران من حولى إلا من حفيف الموج المنبسط على الرمال ، الموجة تلو الموجة .

ووجدت بصرى قد لصق بها لا يبغى عنها حولا كأن بها شيئا عجيبا .. لست أدرى ماكنهه .. يشدني إليها .

قد تكون وحدتها فى ذلك الفراغ العريض والوقت المبكر . أو تكون رقتها البادية من هيلكها النحيل ووجهها الدقيق . . أو يكون . . أكثر من هنذا وذاك . . ذلك الشبه العجيب الذى وحدته بينها وبين مخلوقة عزيزة على فقدتها وهي طفلة منذ أمد بعيد .

ووقفت أتأملها دون أن تشعر وقد حلست على الشاطئ تتشاغل بإبرتين طويلتين في يدها ولفافة من الصوف على حجرها . . وقد ارتدت ثوبا بدا فضفاضا حول جسدها النحيل ولفت حول رأسها « إيشارب » من الحرير .

وعلى حين غرة .. أطارت هبة من ربيح البحر « الإيشارب » المذى يلف رأسها .. وشعرها الذهبي ، وانطلق المنديل يعدو والريح تطارده فوق الرمال ، وبغير إرادة منى وجدتنى أقفز الحاجز وأعدو في الرمال ، أسابق الربح وراء المنديل المنطلق .

وأخيرا أمسكت به واستدرت عائدا ليقع بصرى عليها تنظر في ابتسامة .. دهشة من هذا المخلوق الذي انبعث من باطن الأرض ليحضر لها المنديل .

ووقفت أمامها أمد يدى بالمنديل فتناولته وهي تتمتم في استحياء: \_ متشكرة جدا .

ـــ العفو .

وانعقد لسانى فلم يسعفنى بأكثر من هذا .. وحاولت أن أطيل الحديث فقد كانت بى رغبة خفية فى الحديث إليها ، ولكن حياءها الطبيعي .. وحيائى الطارئ ، جعل الموقف ينتهى عند هذا الحد ... ووجدتنى برغمى أشير إليها برأسى ثم أنصرف عائدا إلى الطريق .

وفى تلك الليلة ... وحدت صورتها تعاودنى مرة أو مرتين .. برأسها الجميل المطرق فى استحياء .. ويديها متشاغلتين بالإبرتين الطويلتين .. وفى كل مرة تطوف صورتها فى ذهنى تلاحقها صورة أخرى ، باهتة حائلة ، كاد الزمن يطمس معالمها ويخفى قسماتها .. هى صورة ليلى الصغيرة .

وفى اليوم التالى .. كنت أقف وقفة الأمس .. وأنا أرنو إليها ببصرى دون أن أحرؤ على التقدم إليها .. أو مبادأتها بالحديث .

ومرة ثانية .. وجدت الريح قد كفتنى مئونة التمنى والتطلع . وبهبة منها .. منحتنى فرصة أخرى .. كان على ألا أتركها تفلت .

لم يكن المنديل هذه المرة هو الذى أطارته الريح .. بل كانت ورقة من كتاب انهمكت فى قراءته .. وسواء عندى أكان المنديل .. أم ورقة .. اندفعت مرة أخرى أسابق الريح فى مطاردة الصيد الثمين .. وسرعان ما أطبقت على الورقة الهاربة لأعيدها إلى قواعدها المستقرة على حجر الساحرة .

ووقفت أمد يمدى بالورقة . وابتسمت همى وقد تملكها استحياء أشد . . وأحابتني بصوت هامس :

\_ متشكرة جدا .

وبرغم أنه كمان يجمب على أن أحمدر رد البارحة المدى يختم الحديث فقد وحدتني أتورط فيه قائلا في ارتباك :

ــ العفو يا أفندم .

وكاد الحديث ينقطع والصمت يخيم بحيث لا أحمد لى مفرا من الانصراف . ولكنها .. كانت أسرع منى وأقمدر على وصل ما انقطع فقالت متمتمة :

- ــ متأسفة حدا .. إنى أتعبتك مرة أخرى .. واضطررتك إلى الجرى . ثم أردفت قائلة وقد علت وجهها ابتسامة حلوة :
  - ـ ولكن ما حيلتي ؟! تأبي الرياح إلا المعاكسة عند مجيئك.

ووحدت باب الحديث قد فتح ، والكلفة قد أزيلت ، والمزاح مستطاعا ، فقلت ضاحكا :

- \_ ليس لى إلا أن أشكر فضلها .. لأنها منحتنى فرصة طيبة .
  - \_ إذاً فأنتما على اتفاق ؟
  - ــ أنا والرياح ؟! يا ليت .
  - ـ يا ليت ماذا ؟! أيهمك أن تتفق مع الرياح ؟

ــ ومن الذى لا يهمه هذا ؟! ألا يكون الإنسان مع الرياح أفضل مـن أن يكون ضدها . على الأقل يضمن ألا تأتى بما لا تشتهى السفن ! وزادت ابتسامتها وقالت في حذل :

- ــ وماذا تشتهي السفن ؟.
  - \_ أمنيات كثيرة .
    - ــ مثل .

- ـ أظن أول ما تشتهيه ، هو أن تجلس قليلا ، أعنى ترسو على الشاطئ برهة .
  - \_ وماذا يمنعها ؟
  - ـ تخشى أن تعصف بها الرياح وتطردها شر طردة .
- ــ لو كانت عاقلة .. لرست برهـة ثـم سـارت قبـل أن تعصـف بهـا الرياح .

وضحكت .. واعتبرت قولها إذنا بالجلوس برهة .. وهبطت إلى الرمال بجوارها .. وأخذت أتحدث معها متطلعا إليها في نوع من الشغف .

وتحدثنا حديثا عابرا .. عن البحر والهواء ، وأشياء أخرى تافهة لا أذكرها حتى بدأت أحس منها قلقا .. وتذكرت نصيحتها .. فنهضت واقفا ومددت يدى أصافحها قائلا :

\_ لقد آن للسفن أن تسير .. فإن الريح توشك أن تهب .

وعلت ضحكتها وهي تشد على يدى قائلة:

ـ إنها سفن مطيعه طيبة .. مع السلامة .

وعدت إلى الدار وبى نشوة .. ولكنها نشوة غير خالصة .. بل يشوبها كثير من قلق وخشية .. قلق مبعثه وخزات متتابعة من الضمير .. وخشية منشؤها الإحساس بأن التوازن يكاد أن يضيع والاستقرار يوشك أن يذهب .

وألحت صورتها على أكثر من الليلـة السـابقة ، وكـانت هـذه المـرة تلاحق صورتها صورة ليلى الصغيرة ، وصورة ثالتة تلاحق الصورتيــن .. هي صورة راجية .

لقد بدأ النضال .. وبدأت الموازنة .. وكان على أن أستوضح النفس ما خفى من أمرها ، وأسائلها ما مرادها ؟

ورحت أؤكد لنفسى أنى أحب راجية .. أحبها أكثر مما أحب أى شيء في هذه الحياة .. بل أكثر من الحياة نفسها ، وأن أرض حبنا أثبت من أن تهزها هزة يسيرة طارئة ، وأن شجرته أصلب من أن تعصف بها نسمة خفيفة عابرة .

ورحت أوقف وخز الضمير بجزمي أن المسألة لا تستدعى كل هذا القلق . . وأن من الغباء أن أخشى على راجية من لقاء عابر لفتاة لا أعرف شيئا عنها . . حتى اسمها .

وذهبت إلى راحية ... لأؤكد لنفسى وفائى لها .. وتناجينا تلك الليلة بأعذب المناحاة وأرق الحديث .

وفى الصباح التالى .. وبغير إرادة ولا تفكير ، كنت أحلس على الرمال أمام الساحرة الرقيقة الشقراء .. بلا انتظار معونة من الريح ، أو إذن منها .

وفي هذه المرة .. لم أشعر بجهد في خلق الحديث ... لقد زالت الكلفة .. وأقبل كل منا على صاحبه إقبال صديق حميم .

ولم أستطع أن أمنع رجفة سرت في أوصالي عندما علمت منها أن اسمها ليلي .. ولم أستطع أن أمنع نفسي كذلك من استعادة صورة ليلي الصغيرة .. هاوية من عل .. مسجاة على الرمال .

وسرعان ما طردت الشبح البائد والصورة الغابرة وأقبلت على ليلى أقول مازحا:

- \_ أتستطيع السفن أن ترسو على الشاطئ كل صباح ؟
  - ــ الشاطئ ممتد ، وحرية الرسو مكفولة .
  - \_ أقصد .. أن ترسو على هذه الميناء ذاتها ؟
    - \_ هذه الميناء ذاتها ؟ ولمه ؟
      - ــ لأنها أكثر ملاءمة .
- \_ إذا كان الأمر كذلك فلا بأس من رسوها .. ولكن لفترة قصيرة .

- \_ وإذا أطالت ؟
- \_ تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن .. وتطردها شر طردة .
- ـــ لا .. لا .. لا داعى لذلك .. إنها سترحل بمجرد أن تحس من الرياح أول هبة .
  - \_ اتفقنا إذاً ؟
    - ــ أجل .

وهكذا اتفقنا على لقاء دائم يستمر حتى أرى منها قلقا فأرحل.

ووجدت في يدها كتابا سميكا فسألتها :

- \_ أهذا هو كتاب الأمس الذي أطارته الريح ؟
- \_ أحل إن الكتاب كبير والغلاف رقيق ولذلك يتفكك ورقمه بسهولة .
  - ــ أأستعد إذا للعدو ؟
  - لا .. اطمئن .. إنى أمسك به حيدا .
    - ــ ما موضوعه ؟
    - ــ إنه قصة طويلة .
      - \_ أعجبتك ؟
- ــ لم أتمها بعد .. ولكنى كست منذ لحظة أقرا في قطعة لطيفة أعجبتني .
  - \_ عن أي شيء ؟
- \_ إنها حديث على لسان بطلة القصة .. تصف أول شعور لها بالحب .
  - \_ أأستطيع سماعها ؟

ومدت يدها إلى بالكتاب وقد فتحته على صفحة معينة وأشارت بأصبعها قائلة :

ــ هنا .. أول هذه الصفحة .. خذ اقرأ .

- \_ ولم لا تقرتين أنت ؟! أنى أحب أن أسمعها منك .
- وعلا وجهها احمرار وأصابها ارتباك وقالت متلعثمة:
  - ــ أنا .. أقرؤها .. أنا ؟
  - أحل .. ولم لا ؟! ألا تعرفين القراءة ؟
- ــ أعرفها .. ولكن لا أظنني أحيد المطالعة .. إنى أخطئ دائما في التشكيل .
  - ــ وأنا لا أفهم فيه .
  - إذا كان الأمر كذلك .. فسأقرأ لك .

وأمسكت بالكتاب . . وما زال بوجهها حمرة النحجل ، ووجدتها تبلل شفتيها بطرف لسانها ثم تبدأ القراءة :

« واحسست وانا أحدق في الأفق بحنين إلى شيء مجهول . وبدا لى كأنى شيء ناقص .. ما زال له بقية .. هنا أو هناك ، وإنى أتلهسف على بقيتى .. وخيل إلى أنها تحوم حولى .. أو أحسوم حولها .. وأنها تتوق إلى كما أتوق إليها .. وأن كلا منا سيظل يلهث في الحياة ويخبط حتى نلتقى فنصبح شيئا تاما كاملا .. قائما بذاته » .

وصمتت فترة .. وخيل إلى أنى أسمع صوت أنفاسها المتلاحقة . ورفعت عينيها عن الكتاب فالتقت بعيني وسألت قائلة :

- ـ ما رأيك ؟
  - ــ مدهش .
- ـ أتود أن أكمل ؟
  - ــ بالطبع

وعادت تتمم القراءة في صوتها الرقيق المتهدج:

« ولم أحاول أن أحدد لنفسى أى شكل خلقت بقيتى ، وعلى أية صورة كونت ، ولا حاولت أن أقترب بها من الحقيقة فأحسدها على هيئة معينة ، وألبسها لمخلوق بالذات فقد كنت أجبن عن ذلك . كنت

أفضل أن أبقى هائمة وأن أقول لنفسى إن هذه أوهام وأحلام ، على أن أعترف لها بأنى ـ ببساطة ـ أسعى إلى الحب .. وأن هذه البقية التى أتوق إليها .. إنسان حى كائن .. أشعر به يقترب من محيط حياتى ويطرق باب قلبى » .

وصمتت مرة أخرى . . وسقط الكتاب على حجرها وهمي تشرد ببصرها بعيدا فيما وراء الأفق والبحر الرجراج .

وبدأت أتأملها وقد رق منى الحس وأرهف الشعور وأحذت أرقب طاقتى أنفها الدقيقتين تنفر حان برقة والهواء يندفع إليهما وصدرها يعلو ويهبط .. وأحسست برغبة حارفة في أن أضمها إلى .

وتمالكت نفسي . . وقلت أخرجها من صمتها وأوقظها من سباتها :

\_ وبعد ؟

وانتفضت انتفاضة حفية وقالت لى متسائلة :

- \_ وبعد ماذا ؟
- ــ و بعد ما خشیت أن تعترفی بأنك تشعرین به ویقـترب مـن محیط حیاتك و یطرق باب قلبك ؟
  - ۔ من هو ؟
  - ــ المجهول المنتظر .
    - ــ يطرق قلبي أنا ؟
      - ــ قلب من إذاً ؟.
  - \_ بطلة القصة .. إنها هي التي تقول .. ولست أنا .
    - ـ بطلة القصة ؟.. أحل .. أحل ..
    - وصمت برهة وعدت أقول وأنا أبتسم معتذرا:
- \_ لست أدرى ما الذى جعلنى أتوهم أنك تتحدثين عن نفسك .. وأنك أنت بطلة القصة .. على أية حال .. إن الحديث يمكن أن ينطبق

على أكثر من واحدة .. ألم تشعرى أحيانا وأنت تقرئين بعض الكتب أن الكاتب يكاد يعبر عن إحساسك أنت وكأنه يعبر عن كل ما في قلبك ؟ \_ قد يحدث ذلك .. ولكن في هذه الحالة ذاتها .. لا أظن .

- ولم ؟ .. أترين السبب لأن المجهول المنتظر قد طرق الباب ودخل ؟.. أعنى أنه لم يعد منتظرا ولا مجهولا ؟

- \_ أيضا .. لا .
- \_ غير معقول .
  - ــ ولماذا ؟
- \_\_ لأن القلب المرهف \_\_ العامر بالإحساسات كالحديقة الغناء العامرة بالأزهار والرياحين لا يمكن أن تظل مغلقة دون أن يطرق بابها أحد ليمتع بما فيها .
- وإذا كان الباب مغلقا فمن أين للطارق أن يعرف أنها عامرة بالأزهار ؟
  - \_ هبات النسيم تحمل إليه العبير .
- وإذا كانت الحديقة بعيدة .. ونائية .. لا يقربها طارق ولا يغشاها عابر .. والنسيم الذى يمر بها لا يمر بغيرها .. أو هو يفقد العبير على بعد الشقة وطول الرحيل .. إذا كانت الحديقة برية تعودت الوحشة والوحدة والعزلة ، واكتفت بصادح الطير .. وهاتف الورق الذى يهتف في حوانحها .. ويصدح بين أغصانها .. أليس من الخير أن تكفى نفسها مئونة التمنى والانتظار ؟!

وبدا لى من حديثها مرارة كثيرة .. وأحسست أن جوانحها تنطوى على شيء .

وأطرقت في حيرة لاأدرى ماذا أقول .. وما لبشت أن رفعت إليها بصرى قائلا :

ـ ولكن الحديقة لا تبدو أنها كما تقولين .

وتساءلت في لهفة:

\_ كيف ؟

ــ أعنى أنى أكاد أبصر أزهارها المتفتحة وأشم عبيرها العطر الفواح . وقالت في صوت ذائب :

\_ من هي ؟

وتملكني الاضطراب وقلت في لهجة متلعثمة :

\_ هي .. أقصد .. أقصد .. الحديقة البرية .

وضحكت في جذل وقالت :

\_ إنها خيالات وأوهام .. أنت لاتدرى عنها شبتا .. إنها ما زالت عنك بعيدة نائية .

\_ بل أعرف عنها الكتير .

\_ ماذا تعرف عنها ؟

\_ أعرف عنها .. بريتها واستيحاشها .. وعزلتها .. وأحس فى باطنها اكتئابا وحزنا وظلمة لست أدرى كنهها ولا مبعثها .. وإن كانت بنفسى لهفة على إزالتها .. وعلى أضاءة تلك الظلمات التى تكتنف أرجاءها ، وتبديد السحب المعتمة التى تخيم فى أنحائها .

\_ وما ذنبك أنت تجهد نفسك في المستوحش الناتي ؟

\_ ليس أقرب إلى قلمي من نائيها .. ولا أعمر من مستوحشها .. ولا أينع وأزهر من بريتها .. إنى أحس بشيء بشدني إليها .

وهمست في لهجة تكاد من الوجد تذوب:

ـــ حقا تقول ؟

\_ والذي نفسي بيده .. ما أقول ألا أقلّ الحق .

ومددت يدى فأمسكت بيدها . ووقع نظرها على السماعة في يدها الممتدة فسحبتها بسرعة وقالت في قلق شديد :

\_ لقد سرقنا الوقت .. أرجوك أن تتفضل .. لقد تحدثنا أكثر من اللازم .

وأصابنى من قولها عجب شديد ، ولم أدر هناك ما يوجب هذا القلق المفاجئ .. ولا التعجل في صرفي عنها وهي في ذروة شعورها . وقلت لها أتساءل في دهشة :

ـ ولكن . . ماذا يدعو إلى مثل هذه العحلة ؟

وقالت وقد ازداد بها القلق:

\_ أرجوك . . لقد اتفقنا من أول الأمر على أن تنصرف عندما أطلب منك ذلك .

وبرغم لهفتى إلى مزيد من صحبتها لم أرغب أن أسبب لها ضيقًا أو قلقًا .. و نهضت توا ومددت يدى مصافحا وانصرفت قائلا :

\_ هنا .. غدا ؟!

وهزت رأسها قائلة :

\_ أجل .

وعدت إلى البيت وبنفسى خشية أكتر وقلق أشد .. كنت برغم كل ما حدت لا أكاد أعود إلى البيت حتى أشعر بمدى حبى لراحية .. وكانت كلما ازدادت نشوتى من الناحية الأخرى ازداد بى القلق وازدادت الخشية وازداد التصميم على إنهاء العلاقة الطارئه .. وأن أقى من شرها .. علاقتى الأصيلة الباقية براجية .. حبيبة الروح .. ومنية النفس .. ولكنى كنت أشبه بمتعاطى المخدر الذى لا يكاد يفيق حتى يقرع ضميره الندم ، ويحس ممدى تورطه وخطئه وانحرافه عن الطريق السوى .. ووجوب إقلاعه عن عادته الشائنة فإذا ما حان موعد تعاطيه .. أقبل عليه بلا تفكير ولا إرادة .

وكان ما بيننا قد أضحى موعدا .. لا لقاء عابرا ولا وليد صدفة .

وكنت إذا ما حان الموعد أسير إلى الشاطئ .. كمدمن الخمر .. يقصد الحان .. تحركه قدماه .. بلا وعى ولا حول ولا قوة .

وهكذا أضحى لقاء الشاطئ من ضروريات حياتي .. وأحس كل منا أنه يندفع نحو الآخر بسرعة الصاروخ .

كان يشدنى إليها حزن يفيض بنفسها من ينبوع لا أدرك كنهه ولا علته .. وكانت بنفسى لهفة على أن أمسح بيدى جبينها وأتحسس شعرها وأزيل أكداس الحزن الراسبة في أعماق نفسها .. وكان أكثر ما يمتعنى .. أنى أصبحت على ذلك قديرا .. وأنى بت أحمل إليها بلقائى فرحة ومتعة .. وأن سحب الحزن أخذت تتبدد .. وبريق عينيها قد لمع بعد خبو .. وأضاء بعد ظلمة .

لقد تغير ما بنفسها عــدا شىء واحـد .. كـان يملؤنى ضيقـا وقلقـا وحيرة .. وهو إصرارها العجيب على أن أنصرف فى الموعد المحــدد . وعلى ألا أعرف عنها شيئا .

وبدأ الشك يساورنى ، والريب تلح على نفسى . . وأحسست بنوع من الغيرة الغامضة . . من مجهول يقطع على لقائى . . ويجعل منى مسلاة تتسلى بها إلى حين عودته .

وذات صباح أقبلت عليها وقد حملت في حيبي جهساز إذاعة صغيرا في مثل حجم الكف . . وحلست أمازحها متسائلا وأنا أمسك الصندوق الصغير بين كفي :

- \_ ماذا تظنين هذا ؟
  - \_علبه سجائر ؟
    - . 7 \_
- \_ علبة شيكولاتة ؟
- \_ لا .. ليس شيئا يؤكل ولا يشرب .
  - وفكرت برهة ثم قالت ضاحكة :

- \_ علبة زينة ؟
- \_ ولا هذا أيضا .
- \_ قل أنت . . لقد غلب حمارى .
  - \_ أغمضي عينيك .
  - ــ وكيف أراها إذا ؟
  - \_ قلت لك أغمضي عينيك .
    - \_ ها قد أغمضت .

وعندما أغمضت عينيها بدأت أدير الجهاز .. وكنت أعلم أن بعض الحانى تـذاع في هـذا الصباح .. وعندما عـلا اللحن فتحت عينيها وتساءلت في دهشة :

- \_ ما هذا ؟
  - ــ راديو .
- \_ راديو بهذا الحجم ؟
  - \_ ما رأيك فيه ؟
- وتناولت الجهاز وأخذت تفحصه قائلة:
  - ــ مدهش ا
  - ثم أدارت المفتاح مغلقة الجهاز .
    - وقلت متسائلا:
    - \_ لماذا أقفلته ؟
- ــ دعنا نتحـدث .. الوقـت أضيـق مـن أن يشـغلنا فيـه عـن نفسـينا ثالث .. حدثني عن نفسك .
- سنفسى أنا .. لسن أجد فيها ما يستحق الحديث .. حدثينى أنت عن نفسك .. اكشفى الغطاء عن شخصيتك المغلقة المحاطة بالأسوار .. النائية في عزلتها الموحشة .. دعينا نتشارك في الوحدة والظلمة .

وأطرقت برأسها وخيمت على وحهها سحابة هم وأجابت في صوت خفيض:

ــ لا داعی لهذا .. دع الصدر مطبقا علی ما فیه .. والنفس منطویة علی خبایاها .. دع عنك نفسی .. وقل لی عن نفسك .. من أنت ؟! وماذا تعمل ؟! وكیف تعیش ؟

\_ من أنا ؟ أنا .. أنا ..

وعبث أصبعي بمفتاح الراديو فعاد ينبعث منه اللحن وقلت وأنا أنصت إليه:

- \_ أنا .. أنا .. هذا .
- ــ أنا اللحن .. واللحن أنا .. هذا قطعة مني .
  - \_ أتعنى أنك موسيقار ؟
    - ــ أجل 1
- ـ عجبا ! لم تكن لدى أقل فكرة .. وهل هذا لحنك ؟
  - وأخذت تنصت مرهفة سمعها .
    - وأشرت برأسي ... نعم .

وانفرجت أساريرها وبدا عليها طرب شديد . وعندما انتهى اللحن سألتها .

- \_ أأعجبك ؟!
  - \_ بحدا .
- ــ ولكنه لم يعجبك في أول الأمر .
- أحل .. إنى لم آبه له .. كلحن مجهول .. وفضلت عليه الحديث إليك .. لأنه أحب إلى نفسى من أى لحن .. فلما علمت أنه لحنك .. أطربنى كشىء صادر عنك ، أو كما قلت أنت « كقطعة منك » . أعلمت السبب في تغيير رأيي ؟! إنه أنت .

وأحسست بنشوة .. وأنا أشعر أول مرة .. أن شخصى المجرد قد . بات صاحب فضل على شخصى العبقرى .

وعادت الشقراء الرقيقة تتساءل:

- ــ وماذا تفعل الان ؟
- ــ أضع مجموعة ألحان لأوبرا جديدة .. لا أكاد أفرغ منها لحظمة واحدة .. وعندما أتعب من التلحين .. ألحاً إلى القراءة .
  - \_ أتقرأ كثيرا ؟
  - \_ قدر ما أستطيع .
  - ــ وماذا تقرأ الآن ؟
  - \_ آخر ما قرأت .. رواية لكاتب نمسوى ... اسمه ستيفن زفيج .
    - \_ لا أذكر أنى قرأت له من قبل .. ما اسمها ؟
      - \_ « حذار من الشفقة » .
        - \_ أأعجبتك ؟
          - \_ جدا .
        - \_ ما موضوعها ؟

\_ إنها ماساة عاطفية تتلخص في أن أحد الأثرياء يعيش في قصره الريفي مع ابنته المقعدة المصابة بسلل الأطفال والتي يئس الأطباء من علاجها ، وفي نفس البلدة تهبط كتيبة من الفرسان ويتعرف أحد ضباطها بالفتاة المقعدة في إحدى الحفلات ، ويتردد الضابط على القصر بعد ذاك لتمضية وقت طيب في البلدة التي يسودها الملل ، ويشجعه الأب الثرى الذي أحس من وجوده سعادة لابنته ، فتتعلق به الفتاة ، وتزداد العلاقة بينهما حتى يجد نفسه قد تورط في خطبتها بدافع الشفقة ، ثم يتبين أنه لا يكن لها أية عاطفة من الحب ، وأنه سيدمر حياته بأن يقيد نفسه إلى الفتاة المشلولة مدى عمره .. وينتهي به الأمر بأن يغادر البلدة هاجرا الفتاة .. ويوخزه الندم بعد هذا فيصمم على

العودة إليها .. ولكن عند عودته يجد الفتاة قد ألقت بنفسها من فوق هاوية تطل عليها إحدى شرفات القصر بالزحف بعربتها ذات العجل ، منتهزة فرصة وحدتها وقضت على نفسها .

وكنت أقص القصة في عير اكتراث وأنا أعبث بسلسلة المفاتيح تارة وبالراديو تارة أخرى . وعندما انتهيت منها ورفعت بصرى إليها فراعنى شحوب شديد في وجهها ووجدتها قد أغمضت عينيها كأنها تعانى ألما شديدا . . ولم أملك نفسى من الصياح مرتاعا وأمسكت بيدها أحسها ضاغطا وقلت لها في فزع :

\_ ليلي .. ماذا بك ؟

وحاولت جهدها أن تتماسك ، وضغطت على يدى بكل ما استطاعت من قوى خائرة .. كأنما تخشى أن تتهاوى وباليد الأخرى اسندت رأسها ومسحت جبينها .. وبدا لى أنها على وشك الإغماء .

وعدت أسألها مضطربا:

\_ ماذا بك ؟! بم تشعرين !؟

وأجمابت في صوت خافت :

ـ لا شيء . لقد أصابني غثيان ، ولكني الآن أحسن .

\_ أسبق لك أن أصبت به من قبل ؟

\_ أجل .. أحيانا .

ـ ولكن يحب أن تعالجي نفسك حيدا !!

وأجابت وهي تحاول جاهدة أن تستعيد حالتها وتسترجع قواها :

ــ إنها مسألة عارضة هينة .. سرعان ما تزول .. لا تقلق نفسك من الحلى .

وعلت شفتيها ابتسامة باهتة ورفعت عينيها إلى الأفق البعيد حيث تلاصقت السحب بالأمواج .. وأخذت شهيقا طويلا .. ورويدا رويدا ( فديتك يا ليلى )

بدأت تستعيد قواها .. أو هكذا خيل إلى وكنت أنظر إليها في إشفاق صامت .. وقد شرد ذهنها بعيدا .

وحاولت أن أقطع الصمت الأستعيدها من شرودها فقلت معلقا على حديثي الأول:

ــ قصة لطيفة .. وإن كانت خاتمتها قاسية .. ألا ترين ذلك ؟ ــ أجار .

وكان ردها مقتضبا .. وأوشكت سحب أن تخيم مرة أخرى .. ولكنى عدت أدفع الحديث دفعا :

\_ ولكن ما رأيك في البطلة ؟

\_ من حيث ؟

ـ إقدامها على الحب أولا ، ثم إقدامها على الانتحار ثانيا ؟

وكنت أقول الحديث لمجرد الحديث .. وكانت تحيب لمجرد الإحابة .. وبدا الجو حولنا فاترا راكدا .. أما لا أكاد أحد ما أقول .. وهي لا تجيب أكثر من إجابة مقتضبة لا تتفق بسبب للحديث .. ثم تعود إلى شرودها وذهولها .

وعادت تجيب إحابتها المقتضية بقولها متسائلة:

ــ ما رأيك أنت ؟

ووجدت أنها زاهدة في الحديث وأنها تلقى على عبئه .. فاسترسلت فيه مبديا رأيي .. مجرد ترثرة لا أكثر ولا أقل فلا إحمالني كنت مهتما بالبطلة إلى هذا الحد .. حمد انتقاد حالتها وتحليل نفسيتها .. وماذا فعلت .. وماذا كان يجب أن تفعل .

قلت مثرثرا:

- كل خطأ يرتكبه الإنسان في هذه الحياة .. لابد أن يتحمل عواقبه .. وكل متعة يحاول أن يأخذها الإنسان أكثر من حقه .. لابد أن يردها عذابا وألما ... ولقد أخطأت الفتاة في أول الأمر .. بأنها

تطلعت إلى أكثر من حقها .. فكان عليها أن تتحمل بعد ذلك نتيجة خطئها .. إما عاجلا .. أو آجلا ... إما بصدمة سريعة .. أو بعذاب بطئ . ولقد اختارت الطريق الأقصر والأسهل . فقضت على نفسها وتخلصت من كل ما أصابها .. وما يمكن أن يصيبها من آلام .. ولو مضنية .. مليئة العاجلة .. لكان عليها أن تواجه مصيرا مريرا وحياة مضنية .. مليئة بالحرمان واليأس والآلام . حتى على أفضل الفروض .. لو أن صاحبها قد أقدم على زواجها .. فلا أظن حياتها يمكن أن تكون أسعد من حياة الحرمان .. إن دافع الشفقة لا يستمر طويلا .. وستجد نفسها عبئا ثقيلا على زوجها ... وهو إنسان له حق الحياة .. وحق المتعة .. فإما أن يكون وفيا لها فتفسد عليه حياته .. وإما أن يهجرها فتفسد حياتها هي .. إن لآمال الإنسان ومطامعه في هذه الحياة حدودا يجب ألا تتجاوزها .. حتى تكون محتملة التحقيق ولا يكون الياس المحتم مصيرها ومنتهاها .

لست أدرى إلى متى كنت أنوى الاسترسال فى ثرثرتى محاولا أن أبعث فى نفسها بعض التسلية وانتشلها من هذا الصمت الثقيل والشرود البغيض .. حتى وحدتها قد نظرت إلى الساعة وانتفضت فجأة كأنما قد أيقظتها من سباتها هزة عنيفة وقالت لى فى عجلة وقلق :

\_ أرجوك .. تفضل .. بسرعة .. أرجوك .

وكرهت طريقتها في صرفي .. وعادت الشكوك تلح على نفسى .. والغيرة تنهش قلبي .. ولكن لم أملك سوى النهوض والانصراف .. كما أرادت .

ولكنى .. فى الواقع لم انصرف .. فقد بيت فى نفسى أمرا .. صممت به أن أكشف حبيئة أمرها .. وأعرف الحقيقة ، وأقضى على الوساوس والشكوك .

تظاهرت بالانصراف واندفعت أحث الخطا في طريق العودة ، ولكنى بدل أن أستمر في طريقي عبرت الطريق إلى الرصيف الآخر .. ثم دلفت .. إلى الداخل متواريا بين البيوت المتناثرة أخوض بين الرمال والأعشاب والحجارة .. محاولا أن أنتقى لى موضعا للمراقبة أتوارى فيه وأرقب منه .

وبدت أمامي الطاحونة . . بهيكلها الضخم ونوافذها العالية فاندفعت إليها وطرقت الباب ثم دفعته في عجلة وعدوت إلى أعلى فوق السلم الخشبي .

وفى لحظات قصار كنت أجلس وراء النافذة وقد بدا الشاطئ أمام عينى بوضوح . . وأبصرتها من بعيد جالسة فى مكانها تتلفت حولها فى قلق .

وأخذت أرقب .. وقد تلاحقت أنفاسي .. وأرهفت حواسي .. فلم أكد أشعر بشيء أو أرى شيئا .. سوى شبحها الجالس على الشاطئ .

ولم يطل بى الأمر حتى وجدت سيارة تنساب فى الطريق ثــم تهــدئ من سرعتها وتقف قبالتها .

وعصفت بى الغيرة .. وملأنى الغضب .. وقد توقعت أن يهبط منها الغريم المجهول الذى كنت مسلاتها فى غيبته ، والتى كانت تأبى إلا أن تصرفنى بسرعة كلما أزف ميعاده .

ولكنى رأيت السائق قد هبط من العربة .. ومعه رجل أسود يرتـدى حلبابا أبيض ... كأنه خادم .. وتقدم الاثنان نحوها .. وأخـذا يقتربـان حتى وصلا إليها .

وكنت أرقبهما في شيء من الدهشة وقد بـدأ الغضب يهـدأ والغيرة تتلاشي . وفجأة حدث ما وقف له شعر رأسى .. حدث آخر ما كنت أتوقعه .. لقد مد الاثنان ذراعيهمبا وحملا الفتاة بمقعدها فى صمت وأتجها إلى العربة ، وهنا فقط أدركت أن الفتاة مقعدة ، وأن بها شلل أطفال ، وأدركت كل ما قصدته بالروضة البرية الموحشة المهجورة ، وعرفت مبعث سحب الظلمات التي تحيط بها واليأس الجاثم عليها ، وتبينت سبب أصرارها على أن أنصرف فى كل مرة حتى لا أكتشف مصابها فأهجرها ، وأحرمها ذلك الإحساس الفياض الذى أغرقتها به . وتذكرت قصة الفتاة المشلولة التي قصصتها عليها .. وتذكرت ثرثرتي البغيضة التي علقت بها على الفتاة وأحسست أن مطارق تهوى على رأسى .. وخناجر تمزق أحشائي ، واندفعت في جنون أهبط السلم رأسي .. ومرقت من الباب كالسهم المارق ، وعدوت أتخبط بين الرمال والحجارة وشواهد القبور .

وعندما وصلت إلى الطريق وجدت العربة تتحرك .. وصحت استوقفها صارخا .. والتفتت هي في دهشة من وراء الزحاج الخلفي للعربة وندت عنها صرخة مكبوتة وبدا عليها الارتياع .

ولكنها لم توقف العربة .. بل أخذت سرعتها تنزايد وهيكلها يتباعد ، وعدوت ألهث وراءها لأنبئها أنى أحبها أكتر مما أحب أى إنسان في هذه الحياة .. وأن أسألها الزواج ... أسألها عن رغبة ولهفة وحب عميق .. لا عن عطف طارئ أو شفقة عابرة .

عدوت لأؤكد أن لها الحق في أن تأمل في كل شيء ، وأمحو من ذهنها السخافات التي صدمتها بها بشرثرتي الحمقاء . . عن الأمل المحدود . . وعن الطريق السهل للتخلص من الآلام .

ولكنى توقفت أخيرا وقفة اليأس ... والعربة تنهب الأرض مسابقة الريح وأنا الهث مبهور الأنفاس .

ونظرت حولى فى يأس . . فلم أبصر غيرالأمواج الصاخبة والبحر الهادر المتلاطم ، والطاحونة الخربة تقف كالشبح المخيف باسطة ذراعيها إلى السماء والريح تصفر من حولها وتئن وتعول وترن .

وعدت إلى البيت ذاهلا مرتاعا .. لا تفارق ذهنى صورة الوجه الأشقر الدقيق تكسوه لمحة الحزن واليأس ، وقد حملته الايدى إلى العربة كالطائر المهيض .

كنت أشعر بمدى الطعنة القاتلة التمى وجهتها إلى الطائر الحزين البائس المقصوص الجناح . . وأنا الذى كنت أتلهف إلى أن أربأ صدعم وأجبر كسره وأشفى قرحه وألم جرحه .

وعاودتنى صورة طير آخر صغير .. هوى من حالق بعد أن أصابته رميتى .. وخيل إلى أنى أوشك أن أصيب الآخر بمثل رميته .. وأحسست أن رأسى يوشك أن ينفجر وبأنى لو لم أفعل شيئا .. لأنقذ به الضحية .. فإنى سأجن لا محالة .

وكنت على استعداد لأن أفعل من أجل ليلى المسكينة كل شيء .. كنت على استعداد لأن أفتديها بروحى ، وبأعز ما أملك ولكن التضحية بروحى لم تكن تغنى عنها شيئا ولذلك لم يبق أمامى .. إلا أعز ما أملك .. أعنى راجية .

كان ذلك هو السبيل الوحيد .. والعلاج الحاسم الناجع السريع .. كان على أن أفتديها بأى ثمن .. ولو كان ذلك الثمن راجية .. بكل ما بيننا من مواثيق وعهود ، وكل ما يجمعنا من سعادة وهناء .

كل ذلك هان على نفسى فى سبيل شىء واحد .. هو افتداء ليلى وإنقاذها .. ولم تكن المسألة بالعمل السهل ، ولا كان الإقدام على تنفيذها بالأمر الهين .. كنت أعلم أى صدمة سأصدم بها راحية وأى فحيعة وخذلان أليم سأسببه لها.. ولكنى كنت أعلم أيضا أن ذلك الثمن الضخم .. يرخص إذا ما قيس بالحياة التى سأفتديها به .

وفى نفس اليوم أقدمت على تنفيذ ما عقدت العزم عليه .. وبذهن شارد و حطا متثاقلة .. ذهبت إلى راحية .. وأنهيت الأمر .. وقد صممت الأذن عن كل رجاء .. ووأدت فى قلبى كل إحساس بالحنين وقتلت فى نفسى كل شعور بالتخاذل أو التراجع .

وعدت إلى الدار وأنا أشعر \_ برغم ما سببته من فجيعة لراجية ولنفسى \_ أنى قد أزحت عنى جزءا من العبا الذى يثقل كاهلى وينقض ظهرى .. وكان على أن أزيح الجزء الثانى بأن أذهب إلى ليلى وأنبئها .. أنى مصمم على زواجها .. وأنى لا أحس لها بأى رثاء ولا شفقة ، بل أحبها .. بكل ما فيها .. أحبها كما هى ... ولا أريد عنها بديلا .

ولم أكن أعرف كيف أصل إليها .. وكان على أن أنتظر ليلتى .. حتى يصبح الإصباح فأذهب إليها حيث تعودت أن ألقاها .. وأنبئها بكل ما أريد .

ولا أظننى في حاجة لأن أقول أن النوم قد استعصى على ولم يقرب جفنى .. وأنى ظللت طول الليل أتقلب على الفراش مفتح العينين .. وأن الصور الثلاثة كانت تتواتر على ناظرى الواحدة بعد الأحرى .. صورة ليلى المشلولة البائسة ، وصورة راجية الباكية المستعطفة ، وصورة ليلى الصغيرة الهاوية من عل .. تهتف بى .. إياك أن تفعل بليلى العزيزة ما فعلت بى ..

وقبيل الفجر ... اثقل الجهد جفنى فرحت فى غفوة ، ورأيت فيما يرى النائم أنى أسير وراجية على ربوة عالية تشرف على البحر ، وعلى حافة الربوة أبصرت فتاة تحمل طفلة تشبهها وقد أخذت تدللها وتقبلها ثم أحسست كأن ريحا عاتية تهب من الشاطئ والتفت ورائى . فإذا بمروحة ضخمة تدور بسرعة هائلة وقد اندفع منها الهسواء بشدة

مروعة .. ورأيت كل ما حولي يتطاير وقد أخذت الريح المنبعثة من المروحة تقذف بالحجارة والرمال كأنها الحمم تخرج من فوهة بركان .

وسمعت صرخات استغاثة صادرة من حافة الربوة ونظرت فإذا بالفتاة والطفلة توشكان أن تقعا في الهاوية وقد تعلقتا ببعض الأعشاب تهتز تحت أيديهما .

واندفعت لإنقاذهما عندما أبصرت بصخرة كبيرة توشك أن تهوى على راحية ورأيتها تتعلق بى متوسلة ألا أتركها . وأخذت الصخور تتهاوى والرياح تشتد والموج يعلو وأحسست أن يدى راحية قد أفلتنا منى وأنى اندفعت أعدو وسط ضباب كثيف لا أسمع فيه سوى الصرخات التى تتصاعد من كل فج .. وأنى أصبح بصوت مبحوح لا يكاد يسمع : «ليلى .. ليلى » .

وفتحت عيني .. وأنا أصيح بليلي .. ورأيت ضوء الصبح قـد تســلل من النافذة .. فنهضت في عجلة وارتديت ثيابي واندفعت إلى الطريق .

حثثت الخطأ تارة وانطلقت أعدو تارة .. حتى وصلت مكروب الصدر مبهور الأنفاس وأشرفت على الشاطئ ... دون أن يلوح هيكلها لناظرى . وأخذت أقترب .. أقترب .. وكلما ازددت اقترابا ، زاد بى الخوف واليأس .. ولكن الأمل لم ينقطع .. كان بنفسى خيط واه من رجاء .. كنت أقول .. ربما وجدتها وراء هذه الصخرة ، أو تلك .. أو ربما لم تأت بعد .

ووقفت أخيرا فى الطريق قبالة المكان الذى تعودت أن تجلس فيه ثم قفزت فوق السور المنخفض واندفعت أخوض فى الرمال وما زال بى بعض الأمل.

وفيحاة وجدتنى توقفت .. وأحسست بعينى تثبتان على الرمال وتكادان من فرط الحملقة تخرجان من محجريهما .

فقد أبصرت مالا أجرؤ على ذكره .

أبصرت حقيبتها وقد بدا منها طرف « الإيتسارب » والنظارة السوداء . . وبجوارها استقر على الرمال . . . كتاب كتب على ظاهره « حذار من الشفقة » .

ثم أبصرت آثمار زحف على الرمال تمتد حتى حافة البحر .. وبعينى المساخوذ المبهوت عدت أدقق البصر في الكتاب وتذكرت الطريقة التى انتحرت بها الفتاة المقعدة الزاحفة بعربتها على الصخرة إلى الهاوية .

وخيل إلى أن ليلس المسكينة تهمس بى قاتلة وهى تزحف على الرمال إلى البحر : «حذار من الشفقة » .

وانطلقت منی صرخة مجنون .. وتشنجت يـدای وأنـا أود أن أطبـق بهما على شيء ، وعدوت نحو البحر أصيح بها والريـح تبـدد صرخـاتي « ليس ما بي شفقة .. أنه حب .. حب .. حب » .

## الخاتمة

وعاد إبراهيم يكرر كلمة « إنه حب .. حسب » ... وشرد ببصره من النافذة وبدا عليه الإعياء التام .

وران الصمت برهة .. ثم مد نوفيق يده وأخف يربت ساق إبراهيم برفق وقال له في صوت هادئ النبرات ملئ بالثقة والإيمان وهو يهز رأسه هزات خفيفة .

\_ لا .. يا إبراهيم .. لا .. إنه لم يكن حبا في أيه لحظة من اللحظات ... لقد كان شفقة .. ولا شيء أكثرمن شفقة .. ألم تقل أنت بنفسك إن أول ما حذبك إليها إحساس بالشبه بينها وبين أختك الصغرى !! لقد كان هذا هو ما دفع إليها أول الأمر .. ثم أخذت اللهفة تتزايد لإحساسك بحزنها .. ويأسها ، ولرغبتك الجارفة في مساعدتها وتبديد ظلمات اليأس من حولها .. يدفعك إلى ذلك شعور خفى بالرغبة في التكفير عن حرم قديم ما زالت بقاياه راكدة في ذهنك .. كامئة في باطنك .. وكنت كلما زاد إحساسك بحزنها وميلها نحوك وحاجتها إليك .. زدت تعلقا بها .. ورغبة في مساعدتها .

كنت ترى فيها أختك ليلى .. وكــأن مـن العسـير عليـك أن تتخلـى عنها بعد أن أطمأنت إليك ووجدت فيك ملجأها وملاذها .

وبلا قصد منك .. وعلى غير إرادة .. تورطت فى الحديث عن الفتاة المشلولة وأبديت رأيك فى انتحارها .. ووجدت أنك قد رميت سهمك الطائش عزيزا آخر .. كان بودك لو كفرت لغوثه ونحدته عن إصابتك للعزيز الأول .. واندفعت فى حنون تبحث عن وسيلة للإنقاذ وصممت على أن تفتديها بكل شىء .. بنفسك وسعادتك وحبك

ومستقبلك .. فأقدمت على فسخ خطبتك براجية .. حتى تستعيد حريتك .. وتكرس حياتك لأسعاد ليلى .. مكفرا بذلك عن حرميك .. نحو الاثنتين .

هذا هو ما أردته أنت .. ولكن القدر أراد شيئا آخر .. ونحن يا أخى لا نستطيع فى حياتنا أن نسيطر على إرادة القدر .. ولا نملك إلا أن نـؤدى واجبنا فى حدود قدرتنا .. ثم نخضع لما يفرضه علينا القدر صاغرين .

وأنت مخلوق شديد الحساسية .. مفرط يقظة الضمير .. يثقل عليك كل إحساس بشقاء غيرك .. وتتوهم أنك قادر على إزالة هذا الشقاء وأن تركه تقصير .

انك في كل ما فعلت .. لا لوم عليك ولا تثريب .. لقد فعلت اقصى ما تستطيع .. لإزالة شقاء غيرك .. ولكن كما قلت لك لاتملك التصرف في مصائر البشر .. فليس هناك ما يدعو لأن تشقى نفسك بأخطاء القدر .. إن واحبك الأول هو إزالة شقاء نفسك ... والتماسك والتجلد والمقاومة .. وأن تزيل بذلك شقاء مخلوقة أخرى .. هي راحية التي كانت الضحية الحقة في كل ما حدث .. راحية التي قلت عنها إن حبك لها هو الأصيل الدائم الباقي .. إنها تستحق أن تكافح من أجلها مرضك وأن تستعيد قواك .. لكي تسعد حياتها .

وصمت توفيق . . وهمس إبراهيم وقد أسند رأسه بكف وبدا كأنما يوشك أن يتهاوى إلى الأرض :

ـــ راحية .. راحية ؟

وكان هـذا آخـر مـا فـاه بـه ... فقـد انهـارت قـواه ... وراح فـــى إغماءة ، وأسنده زكى على صدره وهو يمس حبينه قائلا :

ــ إن حرارته مرتفعة .. يبدو أنه محموم .

ونقل إبراهيم إلى داره ورقد على الفراش يرزح تحت عبء الحمى . وكان أول ما فعله توفيق بعد عودتهم أن أنبأ راحية بما حدث . وتملكتها الدهشة وهى تنصت للقصة يقصها عليها توفين .. ثم أخبرها في النهاية بأنه قد أصيب بحمى وأن زكى سيتولى علاجه وأنهم قد أرسلوا في طلب ممرضة للسهر عليه .

وهمست راحية وهي تكفكف عبرات انسابت من عينيها :

\_ لا داعى للممرضة .. سأتولى أنا السهر عليه .

وكانت سيدة تقف إلى جوارها فقالت معترضة :

\_ ولكن .. ماذا يقول حدك .. عندما يعود ؟ وأجابت راجية :

\_ لن يقول شيئا . لقد سبق أن قلت له إنه ليس هناك من يستطيع أن يمنعنى من أداء واحبى . . إنى لن أترك إبراهيم لحظة واحدة . . إن حدى يعرف أنى لا أذهب إليه للهزل أو للعبث بل لأؤدى واجبى فى إنقاذه . . وهو لا شك يكره أن أتخلى عنه فى شدته وأتركه فى محنته .

ومرت الليالي ثقيلة بطيئة .. وإبراهيم مغرق في غيبوبته وراحية ترقبه بمقلة أرقها الحزن وأضناها البكاء والسهر .

ولم تكن تكف عن التمتمة بالفاتحة وبما تحفظه من الآيات وعن دعوة الله في توسل أن يبله من مرضه .. في رجاء وأمل ... وقد أخذت تسائل نفسها :

\_ ترى ماذا سيقول عندما يعود إلى وعيه ؟

أتراه سيعرفها أم سينكرها ؟

ولكن بأى حق تبقى إلى جانبه .. وقد قطع هوكل ما بينهما ؟ ولكن ألم يكن ذلك لسبب ؟ ألم يكن معذورا ؟

أجل .. ولكن ذلك لا يمنع أن القطيعة ما زالت قائمة .. وأنها بوجودها ستفرض عليه نفسها .

إن خير ما تفعله هو أن تتركه بمجرد أن يدنــو مـن الشـفاء . ولكـن هبه لم يسأل عنها !! أبعد كل هذا .. تفقده مرة أخرى ؟!

ولكنها لن تفقده .. إنها ستعود إلى سابق أحلامها به وأوهامها فيه ... ستعود إلى القناعة بمشاركة الآلاف في ألحانه .. بسماعه من بعيد .

أجل .. إن هذا هو خير عزاء لها.

ليت الله ينعم عليه بالشفاء . . وليفعل بها ما يفعل .

وقبيل الفجر .. أفاقت راجية من غفوة ألمت بها .. وفتحـت عينيهـا فى خشية وهى تنفض عنها النوم .. وتطرد من ذهنها بقايـا حلـم بغيـض طاف فى غفوتها .

ثم نهضت متسللة على أطراف أصابعها .. واقتربت من إبراهيم تطمئن عليه وتنصت إلى أنفاسه وترقب صدره يعلو ويهبط في هدوء وتطلب من الله اللطف والرحمة .

وفحاًة أبصرت حفنيه يرتجفان ثم يفتحان ببطء وبعينيه تحملقان في سقف الحجرة بلا وعي ولا إدراك .

وكتمت أنفاسها وهي ترقبه في حوف شديد .

أتـراه سيعود إلـى سـابق حالتـه مـن الذهــول والشــرود والتجـــاهـل والإنكار ؟

اللهم لطفك ورحمتك .

وتحركت مقلتاه يمنة ويسرة .. لتقعا على محياها المتلهف المشدوه .. وشع منهما بريق معرفة وإدراك وانفر حـت أساريره وارتسمت على شفتيه بسمة خفيفة وانحنت عليه برفق وهمست به في صوت ذائب :

\_ إبراهيم ا

وأجابها هامسا : راجية .

ولم تستطع أن تمنع عبراتها الصامتة من الانسياب .

وأمسك إبراهيم بيدها وضغط عليها قربها من فمه :

- ــ لا تبكى يا راجية ... إنى بخير .
- ـ أحل بخير .. وستكون دائما بخير .

وأخذ يتحسس يدها في حنو وشغف .. وأحس بأن النحاتم قد نزع من أصبعها فسألها في شيء من الدهشة :

- \_ أين الخاتم ياراجية ؟! أين خاتم الخطبة ؟!
- وأجابت راحية في لهجة متلهفة : أتريدني أن ألبسه ؟
- ـ طبعا . أعيديه إلى أصبعث ، ولا تنزعيه أبدا . . سيبقى قى يدك ، ما بقيت لى أنفاس تتردد ، أنت الروح . وأنت . .
  - ـ صه ... لا تتعب نفسك بالبحديت .
  - \_ دعینی أنبتك بكل شيء .. دعینی أعتذر .
- ــ لا تقل شيئا ولا تعتذر عن شيء .. ليس هناك أبــدا مــا يدعــو إلــي الاعتذار ، ولو كان ، لكنت أسبق إلى الغفران .
  - ـ ولكن أريد أن أقول ..
- ــ أنا أعرف مـا ستقول .. إنـى أسـمعه .. دون أن تقولـه .. انتظـر لحظة حتى أريك .

وغابت راحية عن الحجرة برهة ثم عادت إليه .. وبعد لحظة .. علا صوت المسجل من الخارج يهتف :

- \_ أين أنا ؟
- ۔ بین ذراعی<sup>۳</sup> .

واستمرت المناحاة .. عذبة حنونا .. وقد أخذ الاثنان ينصتان إليها في نشوة .. والنسيم الرطب يحمل إليهما عطر الورود .

وأشرفت المناجأة على النهاية ... والصوت يقول :

ــ لم يعد لى غنــى عنـك لحظـة واحـدة .. أشـعر كـأنى لا أسـتطيع تنفس الهواء إلا إذا كان ممزوجا بأنفاسك .

ومد إبراهيم ذراعيه وقرب من أذنها أنفه وأحس من أنفاسها نشوة عجيبة وعاد الصوت يهتف في رقة :

\_ إن حياتي مستمدة منك .. أنت أحد عناصر الحياة لدى بل أنت عنصرها الأول .. بغيرك لا أستطيع الحياة .. لا أستطيعها أبدا .. أبدا . وصمت الصوت وهمست راحية :

ــ أتريد أن تقول أكثر من هذا ؟

وأطبق إبراهيم على شفتيها وهو يهمس: لنبدأ من حديد .

وهمست راجية : أين أنا ؟

بین ذراعی

\_ ليتنى أبقى بين ذراعيك دائما .. ليتنى لا أفتح العين حتى يبقى الحلم إلى آخر العمر .

\_ أنت لست حلما ، إنـك الواقـع .. إنـك الأصـل ، وغـيرك ظـلال وأوهام وأضغاث أحلام .

\_ لا يا إبراهيم .. غيرى باق في قرارة نفسك .. إنك تحبه وأنا أيضا أحبه .. أنك لن تنسى ليلى أختك ولا ليلى الثانية ، ولن أنساهما أنا .. فهما انعكاس لفسك المرهفة الطيبة .. وصدى لضميرك الحي الخير .. لن ننساهما أبدا .. وعندما ننجب ابنتنا الأولى سنسميها «ليلى » .. حتى تكون أمنيتنا الدائمة وهدفنا المشترك وحتى نقول لها كلانا « فديتك يا ليلى » .

رقم الإيداع : ٥٠٩٠ / ٨٧

وا*ر مصر للطباعة* ٣٧ شارع كامل صدقى الفحالة

مكت بتىمصىت ۲ شارع كامل كى -الفحالة

الثمن: ٠٥٠ قرشا

دار مصر للطباعه سعيد جوده السحار وشركاه